الرياد ا

اَسِتَانِ النِّدَا رَجُّ الْمُسْسِبُّ الْمُسْسِبُّ الْمُسْسِبِّ الْمُسْسِبِّ الْمُسْسِبِّ الْمُسْسِبِّ الْمُسْسِبُّ الْمُسْسِبِّ الْمُسْسِبِّ الْمُسْسِبِّ الْمُسْسِبِّ الْمُسْسِبِّ الْمُسْسِبِي الْمُسْسِبِينِ الْمُسْسِينِ الْمُسْسِبِينِ الْمُسْسِبِينِ الْمُسْسِبِينِ الْمُسْسِبِينِ الْمُسْسِبِينِ الْمُسْسِبِينِ الْمُسْسِبِينِ الْمُسْسِبِينِ الْمُسْسِبِينِ الْمُسْسِلِينِ الْمُسْلِمِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِيلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِمِينِ الْمُسِلِينِ الْمُسْلِمِينِ الْمُسْلِمِ الْمُسِلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِينِ الْمُسِلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُس



دارالمعرفة الجامعية عاد سونيد واعتدية عاد ١٦٧ ، ١٢٧ ع



# افرونسا (۱۹۱۵ - ۱۹۱۹)

الأيناذالكِترر محمح محمول محمح محمول استاذ التاريخ الحدنيث دمميكلية الآداب. جامعة الإسكنرية

دارالمعرفة الجامعية ۱۰ ش سرتير - إشكندريية ۲۰۱۱۲ : ۲۸۳۰۱۱۲

" أننى لا أعرض عليكم أجمرا ولا سكنا ولا مؤنا وانمسا أعمرض عليكم الجموع والظمأ والسمير الاحبارى والقتمسال حتى الموت • فمن كان منكم يحمب بلاده بقلبه لا بلسمسانه وحمده فليتبعنمين "

ضاريها للسندى

الفسيسل الاول

فكرة التنظيم الدولى قبل القرن التاسع عشمسر

# الفصل الاول فكرة التنظيم الدولى قبل القرن التاسم مشم

تشمل العلاقات الدولية السياسة الدوليــــة، و التنظيم و الادارة الدولايتين ،والقانون الدولـــــــه، والمقمود باصطلاح " العلاقات الدولية " تلك العلاقـــات القائمة سين الدول المختلفة ،وتنقسم بدورها الـــــــ قسمين ؛ علاقات سلم وعلاقات حرب ، ففي حالة الحسسسرب فالعلاقة علاقة عداء ،أما في وقت السلم فقد تظهر العلاقات السياسية ، وفي العصور القديمة والوسطى لم يكن هنــاك تمثيل سباسي ،وانما التمثيل السياسي الدائم هو وليحد العمور الحديشة ، ووليد نشوع القانون الدولي و تطــوره وكانت العلاقات بين الدول تتم في العمور القديمة عـــن طرسق المعشات و السفارات ،وربما تبع هذه العلاقـــات السياسبة عقد اتفاقات تحارية ،أما نظام الفناسل والسفراء نهو من نتا- العصر الحديث • وفي واقع الامر لم تنشـــاً علاقات دولسة منظمة الافي الوقت الذي أصبح فيه للدولسة وزراء للخارحية صمعنى أنه أسبح للدولة سياسة خارحيحصسة معىنىسىة ،

وقد عرف الفكر الغُربي نهمين في السياسة الخارجيسة منذ الثورة الفرنسبة ؛ النهج الايديولوجي و النهـــــج

التحليلى و ويفترض الاول ان السياسات التى تعطفيه الدول تجاه العالم الخارجى ـ هى تعبيرات عن المعتقدات السياسية والاحتماعية والدينية السائدة في فتعف السياسات الخارجية ديمقراطية واستبدادية و تحررية واشتراكي بي ومحبة للسلام أو عدوانية ،وهكذا ٥٠٠ ويفترض النه الثانى ان للسياسة عدة مقومات منها تقاليد الدول التاريخية وموقعها الجغرافي والمعلمة الوطنية وأهداف الامن وحاجاته ،فعلى المراقب الذي يريد ان يفهم السياسة الخارجية الخارجية ان يحيط بكل هذه المقومات وماهو اكثر منها الخارجية ان يحيط بكل هذه المقومات وماهو اكثر منها

وقد شهدت دراسة العلاقات الدولية رد فعل فـــــد المنهم الايديولوجى لانه يعور السياسة الخارجية وليــدة السياسات الداخلية فيتجاهل عناصر الاستمرار في السياســة الوظنية ويتناسى ان المتطلبات الموضوعية للمسلحــــة الوظنية تفرض قيودا على رجل الدولة الذي يتعدى لوفــبع السياسة الخارجية ، أيا كانت نواياه وفلسفته الاحتماعية ونظرته الدينية فان هذا لايمكن ان يعميه عن معالم أمتــه الاستراتيجية المنبعثة من وضعها الجغرافي و دورهـــــا الدولي ولايمكن ان تعرفه عن مراعاة هذا المالم اذا أراد المحافظة على استقلال بلاده ، وهكذا كونت الدول الكبــري سياستها من نتاج التفاعل بين وضعها الدولي المستمـــر

1

وبيين تقاليدها وأنظمتها الدائمة وتابعت هذه السياسية لفترات طويلة من الزمن بالرغم مما تكون قد تعرضت لحمد من تغيرات سياسية داخلية هامة ويعنى هذا ان السياسية الخارجية تتطلب من صانعيها أن يراعوا ان المهالحصل التى يتعهدونها معالم دائمة و تنظمها تسلسلية تحسل بعضها أقل أهمية من البعض الاخر وفهناك مهالم يجحب الدفاع عنها بأى ثمن و مهالم تكون المحافظة عليحها في ظروف معينة ومهالم لايهم الدفاع عنها او المحافظح

وتهدف السياسة الخارجية لكل دولة عادة الى تحقيق احد هدفين: أما الاقتناع واما الاخضاع • فان كانت تبغي الاقتناع فوسيلتها الى ذلك هي الدبلوماسية والدعايية والاقتناع الحكام ، إماالدهاية ذلك ان الدبلوماسية هي وسيلة اقتناع الحكام ، إماالدهاية فهي سبيل اقتناع الرأي العام • وان شائت الاخفيال فطريقها الى ذلك هو القوة المسلحة ، والمورة القميوي لاستخدام القوة هي الحرب • وبذلك تتمثل الاساليب الكبوي لممارسة العلاقات السياسية الدولة في : الدبلوماسيال لممارسة العلاقات السياسية الدولة في : الدبلوماسيالية والحرب • وتركز في هذا المجال على توفيالية الدبلوماسيالية الدبلومالية الدبلوماسيالية الدبلومالية الدبلوم

وشؤونها الاجنبية ، هذا هو مدلول الدبلوماسية الواسع، اما مدلولها الضيق فهو فن التفاوض فيما بين الــــدول L'art des negciations Art of Negotiations

ولقد أدى نظام التحالف والوفاق هذا باوروبا البي طعظم النظم الدبلوماسية الحديثة شأنا ألا وهو نظللا الاوروبي " " التوازن الاوروبي " " التوازن الاوروبي " النظام الذي كان يهدف في ظاهره الي حماية السدول الضعيفة من الدول القوية ،فلقد كان من مؤداه الاتعيلسر

دولة ما على درحة من القوة تظهرها على الدول الاخسسرى كلبها أوبعضها مجتمعة فلا يغريبها فلك على التعسسدى والاستخفاف بسلام غيرها ، وقد عمل مؤتمر فينا على اعسادة التوازن الاوربى الى الصورة التي كان عليها قبل التوسع النابليوني الى سلام دائم لاوروبا بعد حروب نابليسسسون الطويلة ، فقد كان العمل على تحقيق توازن القسسسوى Balance of Power في صدارة موضوعات معظم المعاهدات الدولية السياسية وغاياتها في القرن الثامن مشسسسسر والتاسع عشسر ، ولما كانت المشكلة الحقة في العلاقسيا السياسية الدولية هي مشكلة القوة ،فان العلاج التقليدي لمشكلة القولا جاء في صورة " تتوازن القوى " ،و هكسسدا فان سياسة توازن القوى تهدف اساسا الى حفظ السمسسلام او المساهمة في العمل على اقرار حسن التقاهم الدولييسي الاليس من مانع أن تقوم الحروب أو أن تستخدم وسأطهمها الاكراه لتحقيق التوازن في القوى او هي ـ على حد تعبيس المؤرخ ارنولد تويئبسسس Arnold Toynbee نظام فن الدينامبكية السياسية يمارس حيشما يربسسسط

وقد أخذ مبدأ توازن القوى يلعب دورا لايستهان بــه في السياسة الدولية منذ القرن السابع عشر و خاســـــة

مجتمع نفسه بعدد من الدول المستقلسة ،

منذ معاهدة وستفاليا عام ١٦٤٨ وقد أعلن للمرة الاولىك في معاهدة أوترخت Utrecht عام ١٧١٣ بين اسبانيك وانجلترا ،ثم راح يتبوأ مكانه في الوثائق والمحادثيات الدبلوماسية في فترة مؤتمر فينا • ففي معاهدة بياريس الموقعة في ٣٠ مايو عام ١٨١٤ جاء أن Une.paix solide

القوى بعد مؤتمر فينا يعتبر قاعدة السلوك السياســــى
القوى بعد مؤتمر فينا يعتبر قاعدة السلوك السياســــى
الكبير التى ينبغى على الدول التزامها بكل دقة ،فمـــا
كان لدولة ما أن تجرؤ على التنكر له ،ولاتكاد معاهــدة
من معاهدات الصلح التى أبرمت خلال القرن التلسخ عشـــر
تخلو من الاشارة الى ذلك المبدأ أساسا غلى أنه مــــن
بديهيات السياسة الدولية ، بل ان الناظر في المعاهدات
الكبرى التي أبرمت في تلك الفترة يلمس أنها حميعـــا
قد اشتركت في العمل على تحقيق غاية واحدة هي فمـــان
التوازن ، وفي سبيل تحقيق التوازن الاوروبي تمسكت اوربا
بمبدأين يضيفان على التوازن الاستقرار الذي تسعى اليــه
وهما ، مبدأ الشرعيـــــقال المترق الاستقرار الذي تسعى اليــه
وهما ، مبدأ الشرعيـــــقال التوازن الاستقرار الذي تسعى اليــه

وقبل أن نتعرض بالبحث في الوسائل التي انتهمتهــا اوروبا لتطبيق مبدأ توازن القوى خلال القرن التاسع عشسر تنبغي الاشارة الى تطوير التفكير في انشاء منظمة دوليــة سياسية ذات اتجاه عالمي تختص بالعمل على حفظ الامسسسن والسلام في العالم و تجنب الحروب التي تسبب اضرار ابالغسة للغالب والمعلوب على حد سواء(١) ، وريما كان الفيلسوف (۱۵۵ الی ۲۷۹ ق،م) (Confucius الصيني كونفو شيوس هو أول من فكر في انشاء هيئة تشترك في عضويتها السدول للتعاون من اجل السالح الدولي العام ، اذ جاء في كتساب Li - Ki العينى المقدس ،انه كان يرى انشاء اتحـــاد Grand Union لتحقيق التعاون الدولي ولاستغلال شروات البشرية لمصلحة جميع الدول • ومنذ أوائل القسرن الساسع عشر وقبل أن تنتهى حروب الثلاثين عاما ، بـــدا بعضالمفكرين فى اوروبا ينادون بضرورة انشاء هيئـــــة دولية تقوم على حفظ السلام ،وتشجيع التعاون بين مختلصف الدول • ومن أوائل من راودتهم هذه الفكرة الفرنسيسيي أمريك كروشيت Emeric Cruce de Paris فقد نشر في عام ١٦١٣ مشروعا بعنوان ,Le nouveau Cynee ou Discours d'Etat representant les occasions et moyens d'etablir une paix generale, et la liberte de

commerce par tout le monde".

<sup>(1)</sup> S.J. Hemleben, Plans for World Peace
Through Six Centuries, Chicago: Univ. of Chicago
press, 1943.

وتنحس الفكرة الاساسية في هذا المشروع في المناداة بانشاء حمعبة نصم ممثلين دائمين لكفاة الدول ،بما في ذلييين الدول غير المسيحية مثل الدولة العثمانية واليابيان، تحتمع في مدينة معينة ،وتختص بالفعل فيما قد ينشأ بين الدول المختلفة من منازعات - ولما كان كروشيه يكيره الحرب ،فقد استقعى في كتابه أسبابها وطل بواعثهيا

- ١) رغبة بعض الدول في اظهار شجاعتها لتخشى الدول بأسها
  - ۲) محاولة الملوك والامراع ان يستردوا مافقدوا مسسن
     اقاليم أو مسسدن •
  - ۲) رغبة بعض الحكام او الامراء في تمرين جيوشهم خوفا من
     ان يكون السلام سببا من آسباب فتورالعزائم وتقشيي
     الجبن بين أفرادهـــا٠
    - ٤) كراهية الشعوب لبعضها بسبب التعسب الدينيي ٠

كما نادى الدوق سلبي de Sully وزير هنــرى الرابع ملك فرنسا ،فى مذكراته المنشورة عام ١٦٣٨، بمشروع لعبه الى سيـده Henri IV

Un conseil general de l'Europe

يتمتع ببعض الاختصاصات القضائية و الادارية للقيام بفحض المنازعات الدولية بالطرق السلمبة ،ومنع قيام الحسروب وراى سلبى ان يتكون ذلك المحلس من العناص التالية إذ

- الدول ۱ النظام العلكى الوراثى مثل : فرنسيا
   وانجلترا و الدانمرك والسويد ،
- ۲) الدول التى تخفع لنظام ملكى مثل : الولايات البابوية ،
   والامبراطورية الرومانية المقدسة وبولندا بوهيميا
   ونابولىـــى ،
  - ۳) الدول التى تخفع للنظام الجمهورى وهى: سويســرا
     والاراضى المنخفضة والبندقية وسردينيا والولايــات
     الايطاليــة الشماليــة .

وقد رآى المؤيدون لسلي أنه لو طال أحل الملك هنرى لمدة سنتين لتحقيق مشروعه فعلا ، ولكن دراسة المشروع تبين معوبة تنفيذ مثل هذا المشروع الخيائي في مشلل الظروف التي كانت تمر بها أوروبا في ذلك الوقت ، ومهما كان الامر فلقد أبرز هذا المشروع أمرين لهماشأن كبيسر في التنظيم الدولي و هما : اللامركزية والمساواة بيسسن أعضاء التنظيسيس ،

و نجد كذلك في بعض كتابات هوجو جروسيوسي Hugo Grotius.

المعروف بأبى القانون الدولى ،دعوة سريحة السب عقد مؤتمرات دولية من الدول المسيحية لفض ماقد ينشساً بينها من منازعات وخلافات ،وفقا لهبادى العدل والانسساف وكتب حروسيوس يقسول :(1)

"It would be advantageous indeed in a degree necessary, to hold certain conferences of Christian powers, where t ose who have no interest at stake may settle the lisputes of others, and where in fact, steps may be taken to compel parties to accept peace on fair terms."

وقد ساعد على انتشار نظريات جروسيوس التى أثبتها في كتابه De Jure B:lli et Pacis عام ١٦٢٥م وعلى قبولها في ذلك الحين أنه أخذ في بحثه مواضيسسع القانون الدولي العام بنظريات كانت موضع احترام وقبول العصر ٠

و بعد مایقرب من ثلاث وعشرین عاما من ظهور آبحساث جروسیوس ،قضت معاهدة وستفالیا علی فکرة وجود رئیس اعلی للشوون الدولیة وأحلت محلها فکرة وجود عائلةدولیسسسة أعضاؤها دول مستقلة متساویة لاتخضع لای رئیس وانمسسسسا

<sup>(1)</sup> L.Claude, Jr., Swords into Plowshares, The Problems and progress of international organisation, N.Y., 1950, P. 23.

تربطها بعضها بالبعض المعالج المشتركة ووجوب اتبـــام قانون يسرى عليها جميعها • ولذلك تعتبر معاهدة وستفاليا عام ١٦٤٨ النقطة التى ابتدا منها القانون الدولى العبام الحديث • ويتلخص اهم ماجاء في هذه المعاهدة من تيارات فكرة حديثة فيما يلــي .

- ا) كانت معاهدة وستفاليا أول مؤتمر اوروبى انعقــــد
  بمحضرضى الدول المشتركة فيه لتنظيم شؤونها ولحل
  المنازمات والمشاكل الدولية التى كانت تائمة بينها
  فهى التى خلقت الجماعة الدولية وجعلت منها هيئــــة
  تشعر بوحدة المعلحــة .
- ٣) سوت معاهدة وستفاليا بين الدول جميعا ، الجمهورية منها والملكية ،الكاثوليكية والبروتستانتيــــــة ولو ان الوقت لم يكن قد حان بعد .لان يسوى بيــــن الدول المسيحية و غيرالمسيحية ، ونزعت عن الـــدول الأوروبية نير السيادة الدينية البابوية كذلـــــك، و بذلك قضت على فكرة وجود رئيس أعلى يسيطر علـــى الدول جميعا ،وهذا واضح من اشتراك الــــدول البروتستانتيـة و الدول الكاثوليكية في هــــدا المؤتمر على قدم المسـاواة ،

- طبقت المعاهدة سياسة التوازن الاوروبي محافظة على السلم في اوروبا ،ولكن لم يأت ذكر التوازن الدولي مراحة ضمن عبارات المعاهدة كما جاء في معافلية اوترخت التيتلتها ،وانما ينضح تطبيقها للنظريسة مما قرره المؤتمر من استقلال ٥٥٥ دولة كانت تكلون الامبراطورية الرومانية و من منع اتحاد المانيسا مع النمسا ، ولقد سيطرت فكرة التوازن الدوللسلي مع النمسا ، ولقد سيطرت فكرة التوازن الدوللسلي الوقت ،وحتى قيام الشورة الفرنسية ،فهي أشلسارت حروب ذلك العصر وهي أول ما كان يناقش فيه عنسسد
- استبدلت معاهدة وستقاليا نهائيا نظام السفارات المؤقته ،وكان هذا النظام المستديمة بنظام السفارات المؤقته ،وكان هذا النظام الاخير هو المتبع الى ذلك الحين ، وفي ايجـــاد السفارات المستديمة مايحكم الروابط بين الـــدول بعضها مع بعض ،ويؤكد استمرار التشاوروالتفاهـــم بينها في المسائل الدوليــة ،

ومن المشروعات الجديرة بالذكر في مجال اقامة تنظيم دولي مشروع المفكر الانجليزي وليم بــن William Penn وقد تعرض لشرحه في مؤلف امدره عام ١٦٩٢ تحت عنـــوان An Essay Towards Present and Future Peace

"of Europe ويشبه هذا المشروع الى حد بعيد ،مشروع كروشيه السابق الاشارة اليه ،الا ان بن يرى تمثيل الدول في الجمعية او المجلس المقترح بعدد من الممثلين يتناسب ومقدارالدخل القومي او التجارة الخارجية لكل منهـــا وقد تضمن كتابه الاراء التالية .

- أن يقوم بين الدول الاوروبية اتحاد معدره الاخساء
   والحب المتبادل بين كافة الشعوب ويتم ذلك بمنع
   التنافس في التسلح ،على آلا يكون هذا المنع ماسسا
   بالشؤون الداخلية لاية دولة ،أو متعارضا مع سيادتها
   او ضارا باقتصادياتها
- ٢) يقوم بمعاونة الاتحاد في آداء هذه الرسالة برلمان مؤلف من الدول الاوروبية يتولى وضع القواعد العادلية التي يلزم الحكام بمراعاتها ويتولى هذا البرلمان امر الفعل في كل ماينشب من خلاف بين الدول ،وتعدر قراراته بأغلبية ثلاثة آرباع الاصوات
  - ٣) يتألف هذا البرلمان من تسعين عضوا ،وتكون كل دولة
     ممثلة فيه بأعضاء حسب قوتها ،فيكون للإمبراطوريــة
     الالمانية اثنا عشر عضوا ،ولفرنسا عشرة أعضـــاء
     ولاسبانيا عشرة ،ولانجلترا ستة ،ولكل من السويـــد
     وهولنــدا أربعة وهكـــذا٠

لم يذكر في مشروعه شيئا عن الوسائل التي يجــــب
اتخاذها ضد كل دولة لاتنفذ قرارات برلمانه المقترح
واكتفى بأن تكون " قوة الراى العام " هي العامــل
القوى في تنفيذ قرارات البرلمان -

ومن أجدر المشروعات بالاهتمام كذلك مشروع القــــس الفرنسي سان بييــر Saint - Pierre المنشورعام ١٧١٣ تحت عنوان Projet pour etablir la paix perpetuelle en Europe

ويرمى هذا المشروع الى منع الحروب ،ومحاولة حل المشاكل الدولية بالطرق السلمية عن طريق التوفيق او التحكيلي الدولية بالشاء منظمة اوروبية تسمى Senat de l'Europe تقوم على تحقيق هذه الاهداف ، وتمكينا لهذه المنظمية من أداء مهمتها ،اقترح المشروع تزويدها بقوة بوليليس دولية تتكون من كتائب تمدها بها الدول الاعضاء لتعملل بعد وضعها تحت تعرف المنظمة وفقا لاوامر هذه الافيليس وحدها ـ وواضح مافى هذا المشروع من ثورية وطملسوح لايتفقان البتة و ظروف المجتمع لالدولى المعاسليس لنشرة ولقد اثبت سان بيير بلباقة ان تواي القلليمكن ان يؤدي الى استتباب السلام ،لان الدول فيلسليم مشاوية ،ولذلك يكون كل توازن عرضة للاختلال بسبب مطاميع

بعض الملوك او الامراء ، اوبسبب الانقلابات الداخليــــة ، وليس السلام في راية وليد توازن القوى ، ولكنه على العكس يتولد من هدم توازن القوى ، ويفسر هذه الفكرة تفسيــرا معناه ان تكون كفة الدول المحبة للسلام أرحح من كفــــة الدول العدوانية ، وبهذا تتمكن الدول المحبة للســــلام من رد أى عدوان يقع عليها ، ولايتم ذلك الا باقامــــة اتحاد بين الدول الاوروبيـة ،

ولايقل عن هذا المنشروم في الاهمية مااقترصـــه الاقتصادي البريطاني الشهير جرمين بنتام المعديدة المنشورة خلال الفتــرة وساسي Bentham في كتاباته العديدة المنشورة خلال الفتــرة من المناء محكمة تحكيم ذات طابع سياسي تتكون من ممثلين لكافة الدول تختص بالفصل في كافـــــة ماينشا بين أعضاء المحتمع الدولي من منازعات علــي ان يضمن تنفيذ قراراتها تعهد الدول الاعضاء سلفا بمقاطعــة أية دولة لاتستحيب القرارات الصادرة في مواجهتهـــــا بل وباستخدام القوة المسلحة ضدها اذا لم تجد المقاطعــة السياسية او الاقتصادية في حملها على الخضوم ومــــن المساسية او الاقتصادية في حملها على الخضوم ومـــن المساسية او الاقتصادية في حملها على الخضوم ومـــن المساسية المساسية المسلحة ضدها اذا لم تجد المقاطعــة المياسية الماتي درسهافي كتابـــه أهم ماتعرض له بنتام قضية السلام التي درسهافي كتابـــه وجعل هنوان الباب الرابع في هذا الكتاب " مشروع لــــلام

- عالمين دائم " A Plan for an universal and واقترح بنتام لتحقيق هذا المشروع الخطوات التاليـــة ؛
  - 1) تخفيض تسليح كافة الدول ٠
  - ٢) تحرير جميع المستعمرات وجلاء المستعمر عنها
- ٣) مكافحة المعاهدات السرية ،والديبلوماسية الخفيسسة
   لانهما تعكران مفو السلام والحرية ،ولاتتفقان مسسع
   قضاياهمسساء
  - ٤) تشجيع تبادل التجارة بين مختلف البلدان
  - ه) انشاء محكمة عدل دولية تفعل في الخصومات ،ولكسين
     ليس لها أن تفرض عقوبسسات .
  - تكوين مايسمى " ديت " أى هيئة دولية مكونة مـــن
    نائبين عن كل دولة ، وتكون المناقشات فى تلـــك
    الهيئة علنية ليكونالراى العام العالمي على علــم
    بقضاياه ،وليدافع عن السلام والامــن .

وفى عام ١٧٩٥ نشر الفيلسوف ايمانويل كنت Emmanuel "

Zum Ewigan Frieden " بحثا اسمىساه " Kant

أى السلام الدائم ، وقدوضع فيه مبادى وحكم العلاقات بين الدول ،وذكر ان مراعاة هذه المبادى ويترتب عليهسسا الدول ،وذكر ان مراعاة هذه المبادى ويترتب عليهسسا العاد احتمال نشوب الحرب ، وتتمثل هذه المبادى في .

- الغاء جميع المعاهدات او الاتفاقات الدولية التـــن
   تكون مشتملة على تحفظات او شروط يسح ان تكــــون
   نواة الحرب ، او تتضمن مشروم اقامة حرب مقبلة .
- ۲) لا يجوز لاى دولة ان تتملك اقليما من اقاليم دولسة اخرى ولو كان هذا التملك من طريق الهبة أو التبادل
   او الشسراء .
- ٣) وجوب تسريح الجيوش المنظمة لان من شأنها العط مسن
   قدر الانسان وكرامتسسه •
- ٤) شحريم القروض الاجنبية نظرا لما تثيره من مشاكسل
   وباعتبارها فقبة كبيرة في طريق السلام الدائم.
  - ه) تحريم التدخل في شؤون الدول الافرى ،
  - ۲) منع المحاربين من استعمال وسائل فير مشروعه قصد يترتب على استعمالها فقدان الثقة بعد انتهاما الحرب وعند عقد معاهدة السحلام .

ومن دراسة المشروعات السابقة يتفح انها باستثناء مشروع " Cruce يقتصر نطاقها على الدول الاوروبية ،ومن شم فليس لها الطابع العالمي الذي يميز المنظمات الدولية في الوقت الحاضر ، كما يتضحأن هذه المشروعات كانت في مجملوهها تغلب عليها العفة السياسية او الدينية اوكتبت تحت شأثير احداث سياسية معينة عاصرها كاتبوها ولذلسك

فانه من المعب الاخذ بقكرة وجود اى ملة تاريخية بيسسن هذه المشروعات وبين المنظمات الدولية السياسية التسسى نجحت الدول في اقامتها منذ نهاية الحرب العالمية الاولسي فلم تتعد هذه المشروعات الداشرة النظرية التجريديــــة ولم تحدث أى تأثير في سيرالاحداث او تعرفات المسمسدول على نحو يمكن معه القول بأنها كانت طقة في السلسللة الطويلة التى مهدت لقيام المنظمات الدولية السياسيسية ولم تقتص المدرسة المثالية الخيالية في عالمالسياسسسة والعلاقات الدولية على المفكرين الاوروبيين ،بـــــــل ظهرت مشروعات مماثلة لها لدى فلاسفة المسلمين ومفكريهم فنشر ابو نصر الفارابين (۱) في منتصف القرن العاشــــر كتابه " آراً اهل المدينة الفاضلة " دعا فيه الى ضسرورة اقامة اتحاد بين دول العالم ، وقد أشار فيه الى مابيسن مِخْتَلَفَ شَعُوبِ العالم مِن تَضَامِن فَقَالَ : " أَنَّ الْأَنْسَلَمُ الْمُ لايمكن أن ينال الكمال إلذي لإجله جعلت له الفطرة الطبيعية الا باجتماع جماعة كثيرة متعاونة الافراد يقوم كل واحسد منهم للآخر ببعض مايمتاج إليه في قوامه • ثم قبـــم المجتمع الإنساني الى مجتمعات كاملة وغير كاملة ، وتسسم

<sup>(</sup>۱) ولذ بمدينة فاراب احدى مدن البلاد التركية ،واستقر في العراق ،شم قدم الى حلب واتصل بسيف الدولسنسة الحمدانى ، ولقد تأثر الفارابى بحمهورية أفلاطبون تأثيرا كبيرا ،ومات بدمشق عام ،٩٥٠ ،

الكاملة الى ثلاثة أنوام وهي : العظمى ، الوسطى ، والعفرى وعرف العظمي بأنها " اجتماعات الجماعة في المعمسورة " ثم قال : " والاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعنادة هو الاجتمام الفاضل ، والامة التي تتعاون مدنها كلهـــا على ماتنال بنه السعادة هي الامة الفاضلة • كذلك المعمورة الغاضلة انما تكون اذا كانت الامم التي قام فيهــــا يتعاونون على بلوغ السعادة " وفي أواخر القرن التاسم مشر دما الگواکبسی ( ۱۸٤٩ -- ۱۹۰۲ ) في كتابه " آمالقري" " الى انشاء اتحاد بين الشعوب الاسلامية " وقد سمــــاه الكواكبي " ام القرى " " لانه فرض ان هذه الأراء وفعست على بساط البحث في مكة ،وتباحث فيها المؤتمرون الذيب يمثلون اقطار الامم الاسلامية في أرجام العالم ،وتسسم استعراضها في اثنتي عشرة جلسة ،تناولت أحوال المسلميسن واسباب فتورهم وانهيار قواهم ءوجعل شعار المؤتمريلين " لانعبد الا الله " وقد ناقش الكواكبي اتحاده المقتسرح فرسم مبادئه للعامة ،وفعل شروط العضوية في الاتحسساد والهيشات العاملة ، وإذا كانت افكار الكواكبي لم تخرج الى حير التنفيذ في وقته ، فقد نفذت فيما بعد فسلسسي شكل الجامعة العربية ،والمؤتمر الاسلامي ،و الكتلـــــة الافريالية الآسيويسة .

وهكذا ظلت فكرة المجتمع الدولي فيما قبل القسسرن التاسع عشر مجرد آراء يدلى بها الكتاب والفلاسفـــــة ولم تظهر المحاولة الاولى الجادة لاقامة تنظيم دولسي الا بعد الحروب النابليونية ،فمنذ ذلك الوقت طرأ تغييس كبير على العلاقات الدولية ، فقد بدأت الدول تشعـــــر بضرورة التعاون فيما بينها وبذل الجهود المشتركب لتنظيم المرافق الدولية على النحو الذى يهيى استغلالها على الوجه الاكمل ويكفل انتفاع جميع الدول بها • فقـــد ترتب على الثورة العشاعية تقريب المسافات بين اجمسزاء العالم المختلفة ،وازدياد الترابط الاقتصادي بيسسسن الدول بحيث اسبحت كل دولة شعتمد على غيرها في الحسول على جزء كبير مما تحساج اليه من السلع ،وان تعدر السبي العالم الخارجي جزءًا من فائض سلعها و خدماتها و اسبسح من المعب على أية دولة بل من المتعذر عليها ان تعيــش في عِزلة عن باتي الدول • وهكذا بدات فكرة المجتمــــع الدولى تفرض نفسها فلم يخرج التنظيم الدولى الى الوجود على يد أنبياء رأوا فيه الوارث الشرعي للدول ذات السيادة بقدر ما خرج على يد رجال سياسة بحثوا عن ترتيبــــات ووسائل جديدة تستطيع الوحدات ذات السيادة بوساطته للمساد ان تتابع معالحها وتدير شؤونها في الاوضاع المتغيـــرة لعص المواملات والحركة السناعيسة م

### القمسل الثانسي

## الاتحاد الأوربى في القصرن التاسمع عشمصصر

- معاهدة باريس الاولى ( ١٨١٤ ) .
- مؤتمر فينسا ( ١٨١٤ ١٨١٥) ٠
- معاهدة باريس الثانية (١٨١٥) .
- التحالف الرباعسى ( ١٨١٥ ) •
- س الحلسف المقسدس ( ١٨١٥ ) •

### الفصل الثانيي الفصل الثانيي

### الاتحاد الاوروبي في القرن التاسع عشــر ( The Concert of Europe )

كان المؤتمر الذي عقدته الدول الاوروبية في مدينسة شيضا عام ١٨١٤ هو نتيجة غير مباشرة للثورة الفرنسيـــة<sup>:</sup> التي قامت في أواخر القرن الشامن عشر وللحروب المروعسة التي أدت اليها تلك الثورة • فبوفاة لويس الرابع عشـر فقدت فرنسا الكثير ، اذ تولى عرشها ملوك ضعاف ليسلسوا في مقدرة لويس الرابع عشر السياسية او الحربية • وكلما كانت الملكية الفرنسية قادرة على انتزاع النعر مـــن آيدي الدول المعادية لها كلما أصبها الشعب و تعلــــــق سها ، ولكن حيشما الثقلت الملكية كاهل الشعب بالمضروفات والضرائب الباهظة فقدت محبة الشعب لها ءوكان عليهسسا ان تسلك احد طريقين ؛ اما ان تغير من سياستها، او ان تذهب الى غير رجعة ، ولم يكن في استطاعة الملكيـــــة ان تغير من سياستها ،فلويس السادس عشر كان ضعيفـــــا ولم يتحمل المسؤولية • حقيقة انه أظهر بعض النوايــا الطيبة نحو اصلاح حال الشعب ،ولكن الطبقات صاحب الامتيازات رفضت كل الشنازلات • ولقد بدات الثوة فعسلا بتدمير الباستيل في يولبو عام ١٧٨٩ ،و أخذ الشعب يراقب الملك ،وفسروا أمماله بأكثر مما تحتمل ،وازدادت الرغبة في مجيشة الى باريس ليكون تحت مراقبتهم • فقامت مظاهرة الى فرساى فى ٥ اكتوبر عام ١٧٨٩ أجبرت الملك على العودة الى باريس حيث اسبح فى حقيقة الامر سجين الشورة ، وحاول الملك فى عام ١٧٩١ الهروب مع عاشلته من سجنه ولكن قبض عليه عند فارن و أعيد الى العاسمة وأسبح تحت رحمــــة مجلس طبقات الامــة ،

وقامت بعض المفاوضات نيابة عن الملك مع عدد معيسن من الدول الاوروبية (وهي النمسا واسبانيا وبعض السدول الاخرى) للتعاون العسكري مع الجيش الملكي لاعادة الهدوالي فرنسا ورغم عدم اكتمال هذا المشروع فقد تكسون في عام ١٧٩٢ تحالف من الدول الاوربية ،وأعلنسست دول التحالف الاوروبي الاول الحرب عليها في عام ١٧٩٣ ويرجع تكوين هذا التحالف فد فرنسا الى العوامل الآتية.

حتى لاتنافس تجارته تجارة نهر التيمز ،و لذلك وجدت انجلترا ضرورة التدخل في الحرب ،

٣) لم تعد الشورة الفرنسية محلية صرفة ،فعندما أحرر رجال الشورة بعض النجاح في صدهم لقوات الاعـــدا۱
 ( فالي ) اعلنوا في ١٩ نوفمبر عام ١٧٩٢ قيــرارا بتأييد فرنسا لكل أمة تطالب بحريتها ،أي أن فرنسا مستعدة للتدخل في شؤون الدول الاخرى ،وهذا مالاتقره الدول الاوروبيــة ،

لقد بدأت الحرب الفرنسية الكبرى عندما غزت قسوات النعسا وبروسيا فرنسا ،وتمكنت جيوش الثورة من مسسد هذه القوات ،وتم الاستيلاء على ولاية الفلاندرز و كسسل ولايات الاراضي المنخفضة ماعسدا ولايات الاراضي المنخفضة ماعسدا وقام الجنرال الثوري كوستين ولايات العمليات العسكرية الناجحة في المانيا ،كما استولسي الفرنسيون ايضا على سافوي ، وشبع نجاح كوستين في المانيا مجلس طبقات الامة على العمل من أحل الحصول على فتوحسات اكثر ، وفي النهاية انفرط عقد التحالف الاوروببسي اكثر ، وفي النهاية انفرط عقد التحالف الاوروببسي الول بسبب انقسام الاعداء على أنفسهم بخصوص تقسيسم بولندا مرة اخرى في عام ۱۷۹۳ ،فعقدت بروسيا العلسسح منفردة مع فرنسا مشاشرة بتقسيم بولندا دون ان يكون لها

نسيب في الغنيمة ( صلح بال في ٥ ابريل ١٧٩٥) و كذلسسك اسبانيا التي خشيت من عبور القوات الفرنسية لارافيهــــا ( ۲۲ يوليو ۱۷۹۵ ) ٠ وفي عام ۱۷۹۷ عقدت فرنسا صلحــــا مع النعسا يعرف باسم صلح كامبو فورميو ، ولما كانسست فرنسا تعلم ان اوروبا لابد وان تقوم بحرب اخرى ضدهــــا بدا ت تعمل على تقوية نفوذها في البلاد المفتوحة ،وعلسي انشاء جمهوريات موالية لها في البلاد المجاورة (فسسسي هولندا ويويسرا وبيد مونت ونابولي والولايات البابويسة) ورأت الدول الاوروبية ضرورة وضع حد لاطماع فرنسا ،فتكون في عام ١٧٩٩ التحالف الاوروبي الثاني من انجلترا والنمسا والروسيا وتركيا • وانتهى هذا التحالف بتوقيع معاهدة Amiens في ٢٥ مارس ١٨٠٢ ،ولكنها فــــــي الواقع لم تكن نهاية الحرب بين انجلترا وفرنسا ،ففـــى عام ۱۸۰۵ استطاع بت Pitt وزير خارجية انجلتــــرا تكوين حلف اوروبي شائث ضد فرنسا من الروسيا والنمسي والسويد ،وتمكن نابليون بونابرت من النشاع بروسيسسسا بالوقوف على الحياد في هذه الحرب نظير منحها مقاطعـــة اعادة فرنسا الى حدودها القديمة ،ودعوة مؤتمر لتسويسة المسائل الدولية المختلفة التي تشأت اشناء الحصصوب واقامة نظام فيدرالي للمحافظة على السلام فسسى اوروبسسا وهذا الهدف الاخير يسترعى الانتباه بعفة خاصة ،فهو يبيسن لنا ان فكرة ايجاد أساس مستقر ما للمحافظة على النظام في اوروبا قد خطرت في الاذهان حتى في تلك الفترة المبكرة اثناء السراع مع نابليون • ولسوف نشاهد كيف ان تلسلك الفكرة هي التي نشأ عنها ماعرف بالحلف المقدس السسر سقوط نابليسون •

ولقد استمرت الحرب حتى عام ١٨١٤ ، وفي النهايـــة دخلت الدول الاربع الكبرى: النمسا وانجلترا وبروسيــا وروسيا ،في محالفة عظمى بموجب معاهدة شومون Chaumont في ٩ مارس ١٨١٤ • فقد تعهدت الدول المسوقعة على تلــك المعاهدة بتوحيد جهودها في محالفة مدتها عشرون عامــا واتفق رأيها اولا على اسقاط نابليون ثير الحيلولة دون عودته هو وأسرته الى فرنسا ،واخيرا على ضمان التسويــة الاقليمية التى تضعها الدول المتحالفة لمدة عشرين عامـا وقد كان اثر المحالفة مباشرا ،فقد قرر الحلفاء ولــم ينقض شهر مارس اعادة آل بوربون الى فرنسا ،واحتلـــوا باريس بالفعل في ٣١ مارس ١٨١٤ • وفي ابريل تنـــازل باريس بالفعل في ٣١ مارس عديد وفقا لاهوائهم • وفي ٣ ليشكلوا خريطة اوروبا من جديد وفقا لاهوائهم • وفي ٣ مايو ١٨١٤ دخل لويس الشامن عشر باريس بينما أبعــــد

نابليون الى جزيرة البا فى اليوم التالى ،وعندهــــد بدات المفاوضات بين لويس الثامن عشر والحلفاء لعقـــد معاهدة باريس الاولى ، ولما كانالموقعون على معاهــدة شومون قد اتفقوا على عقد اجتماعات دورية لتاكيـــد التفاهم وتوثيق العلات الودية فيما بينهم ،فان المعاهدة قد تضمنت ايضا اساس نظام المؤتمرات التى عقدتهـــا الدول الكبرى وهى المهمة التى اضطلعت بالقيام بهــا وكان مؤتمر فينا نفسه أول وأهم هذه المؤتمرات التــى عقدتها الدول لهذه الغاية ،وان لم يكن آخرها،

# معاهدة باريس الاولى (٣٠ مايو ١٨١٤)

The First Treaty of Paris
وقعت معاهدة العلح الاولى في باريس في ٣٠ مايـــو
وقعها تاليران عن الملك الفرنسي وممثلو النمسا
وروسيا وبريطانيا وبروسيا ٠ وأعلنت المادة الشانيـــة
ان حدود فرنسا لابد وأن تظل كما كانت عليه في ١ ينايــر
عام ١٧٩٢ مع بعض التغييرات المعينة ،وهكذا لم يتقــرر
عودة حدودها في اوروبا الى ماكانت عليه عام ١٧٨٩ ٠ كما
تعهدت المعاهمة بالاعتراف بكل الترتيبات التي يتفــــق
عليها الحلفاء بشأن الاقاليم التي تخلت عنها فرنســـا

السوازن الحقيقى و الدائم فى اوروبا واما هذه الترتيب المنتظرة فكان قد تم تقرير المبادى التى تقوم عليها بحيث تتآلف من الاراض المنخفضة دولة واحدة تجمع بيللم بلجيكا وهولندا ،وان تسترجع النمسا كلا من لمبارديل والبندقية وان تستقل المانيا ،ويتالف منها اتحلل كونفدرالى ،و أن تحتفظ انجلترا ببعض الجزر التللمانيا استولت عليها ،وكانت جزءا من المستعمرات الفرنسيلل .

ودلت شروط العلم الذي تم في باريس اذا عليهان الذي حسل لم يكن رجوع الملكية الى فرنساوحسب ،بل كـان الغرض المتوخى منها كذلك اضعاف فرنسا ذاتها محقسسا لقد احتفظت فرنسا بأفينيــــون Avignon ( في الجنوب على نهر الرون ) ،ومونتبليار Montebeliard Milhausen ( في الشرق في اقليم الرايــن وملتهوسن Chambery وأننسسي الاعلى ) وشامبري Annecy ( في سافوي ) و كانت فرنسا قد استولت على هذه الاقاليسم قبل ١٧٩٢ • وكذلك احتفظت بحقوقها القديمة في الميللين فى نيوفوندلاند ،والجزيرة الانجليزية في امريكاالشماليـة ولكنها فقدت عددا من مستعمراتها ،وحرمت من ان يكـــون لها صوت ما في توزيع الاسلاب من الامبراطورية النابليونية

ويفقد السلح مع فرنسا في معاهدة باريس الاولى انتهت الحروب التي بدأت في اوروبا في عهد التــــورة الفرنسية ،ثم استمرت في عهد الامبراطورية النابليونيسة واصبح من الضروري عقد مؤتمر للتباحث في شؤون اوروبسسنا العامة وتسوية المشكلات التي نجمت من هذه الحسسروب الطويلة ، ووقع الاختيار على فينا لتكون مقرا لهـــــدا الموتمر لانها مدينة اوروبية عظيمة ،وعاسمة الدولـــــة من الدول الكبرى التي انتسرت في الحرب ،ولان حكومتهــا حكومة الامبراطورية النمسوية - كانت تمثل كل ماينطسسوى عليه معنى المحافظة على التقاليد والقانون والنظــام في اوروبا وقتئذ ، وهكذا قالمؤتمر لم ينعقد لابــــرام الملح لان الحرب كانت منتهية فعلا وقانونا بين فرنسلا وبين الدول المتحالفة ،وفي استطاعة فرنسا كذلك منسسد انعقاد المؤتمر أن تطلب الانضمام الى الاسرة الدوليسسة • ولم يكن الغرض من عقد المؤتمر اعادة تنظيم شؤون اوروبا على قواعد جديدة ،باعتبار ان النظام الاوروبي قد انهسار فعلا من اساسه نتيجة لحروب الشورة و نابليون خلال العشريين سنة الماضية • ولكن الذي حدث ان السياسيين الذيـــــن اجتمعوا في هذا المؤتمر اعتقدوا على العكس من ذاللللللل ان النظام القديم بالمورة التي عرفها القرن الشامسين عشر ،أى احترام السلطات الحكومية وتعجيد التقاليــــد و المحانظة غلى التوازن الدولى ،هو خير نظام وجـــد ليفمن للشعوب حريباتها ،وليحقق سيادة القانون ، وكــان الاسل في نشأة هذا المؤتمر انه جاء في معاهدة باريــس ، الاولى ،في مادتها الثانية و الثلاثين ،ان تتعهد الدولة المشتركة و قتئذ في الحرب من كلا الطرفين بارســـال مندوبيها في خلال شهرين الى فينا للاجتماع في مؤتمــر عام لوضع التسوية التي تفمنتها نموص هذه المعاهر(1) دة على انه لما كان يحق لفرنسا بحكم هذه المادة ،ولانهــا كانت في حالة سلم مع الدول بفضل ابرام معاهدة الملــــ هذه ،وان تشترك في وضع التسوية المزمعة ،فقد أراد الحلفاء ان يحرموها هذا الحق ،فأضافوا مادة سريــــة، اضطرت فرنسا الى الموافقة عليها ،نمت على ان يكـــون المحلمة فيما بينهم هم وحدهم فقط الحق في وضع المباديء والقواعد التي تحرى عليها تسوية العلم النهائيــة،

<sup>(1)</sup> Article XXXII ran as follows: "All the Powers engaged on either side in the present war shall, within the space of two months, send plenipotentiaries to Vienna for the purpose of regulating, in General Conress, the arrangements which are to complete the provisions of the present treaty".

### مؤتمر فينا ( ١٣ سبتمبر ١٨١٤ ـ ٩ يونيو ١٨١٥)

تكون المؤتمر من الدول التي وقعت على معاهـــدة باريس الاولى ،وكانت سبعة هي : بريطانيا ،روسيا ،الشمسا بروسيا ،السويد ،اسبانيا ،والبرتغال ، وعندما تبيـــن ان العدد كبير انحس النشاط بموجب اتفاق بين السسسدول الكبرى بين دول أربع فقط هي : بريطانيا ،روسيا ،النمسا وبروسيا ،تألف منها مايعرف باسم " لجنة الاربعــــة" ولقد نجح تاليران عند اجتماع المؤتمر بفغل مهارتسسسه السياسية ،في إن يجعل الدول توافق على انضمام فرنسسا الى هذه اللجنة التي تحولت عندئد الى " لجنة خماسيسة " وكانت لجنة الخمسة هذه هي المؤتمر فعلا ،فاستأثرت وحدها ببحث المشكلات و المسائل الهامة ،وباتخاذ القـــسرارات الحاسمة بشأنها ، وعندما انتهى مؤتمر فينا من أعمالــه انضمت ثلاث دول اخرى هي السوييد ،واسبانيا ،والبرتغسال الى الدول الخمس الاولى في التوقيع على وشيقة او قسسرار المؤتمر النهائي ( Final act ) في ٩ يونيو ١٨١٥ • و أما ممثلو سائر الدول و الامارات الذين بلسخ عددهم في فينا المائة تقريبا ،فقد اشترك قليلون مشهم في أعمال اللجان الاخرى الفنية ، ولم يعقد المؤتمسسر جلسة واحدة رسمية تضم حميع اعضائه ،سواء عند البــــد، في العمل اوعند الانتهاء منسسه .

بدأت اعمال المؤتمل باجتماع ممثلى الدول الاربسح انجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا في ١٣ سبتمبـــر ١٨١٤ وبعد عشرة ايام وصل تاليران ولم ترقه عزلة فرنسلا وبعدها عن لجنة الاربعة ، هبذل جهدا كبيرا وتحققت رغبته عند انشاء المنجنة الخمسة التي ضمت فرنسا اليهاء والسسي جانب هذه اللجنة الخماسية أنشأ المؤتمر عددا من اللجان الاخرى لدراسة الموضوعات التفسيلية واعداد البيانـــات اللازمة ، فكانت هناك لجنة الثمانية وهي التي وقعت على القرار النهائي كما سبق في ٩ يونيو ١٨١٥ • ولم تكسسن مهمة هذه اللجنة سوى تلقى القرارات والبحوث الخاسسسة بالمسائل الاوروبية الهامة ودرست هذه اللجنة موضحوع تجارة الرقيق ومسألة الاتحاد السوبيسرى ،ثم كانت هنــاك " اللجنة الالمانية " لبحث شؤون المانيا ووقع دستـــور لها ،شم " لجنة الاحساءات " وقد اختست بتعداد السكسان في الاراضي التي يراد استبدالها او اعطاؤها كتعويـــــــــف كجزء من التسويات التي يتفق عليها المؤتمر • ولقــــد تناول المؤتمر مسائل تسعا تتعلق ببولندا وسكسونيــــا وبحدود الرابن ،وببلجيكا و هولندا ،وبالدانمرك والسويسد وبسويسسرا وبايطاليا ،وبالاتجاد الالماني ،وبالانهــــار الدولية ،وبتجارة الرقيسة •

بلغت الخلافات في فينافي بداية ١٨١٥ درجة خطيسرة حدت بفرنسا والنمسا وانجلترا الى تكوين طف دفاعسسي لمقاومة مطالب روسيا وبروسيا في ٣ يناير ١٨١٥ وقسد أسفرت هذه الخطوة المتطرفة عن نتائج طيبة : فقسسد استسلم اسكندر في بعض النقاط وحدت بروسيا حدوه و وكانت جميع الامور قد سويت في الواقع عندما فوجي العالسسم بأنبا انطلاق نابليون من أسره في البا ،وفرار لويسس الثامن عشر ،واستقبال فرنسا من جديد للامبراطور السدى حكمت بسقوطه بقية اوروبا ولذلك انزعج المندوبسون انزعاجا كبيرا وبادروا يعملون بكل سرعة لانجاز القسرار النهائي الذي وقع بالفعل قبل معركة ووترلو بتسعة أيسام السياسيون للمسائل التسع التي سبقت الاشارة اليها السياسيون المسائل التسع التي الشياسيون المسائل التسع التي الشياسيون المسائل التسع التي الشيرا السياسيون المسائل السباسيون الشيرا السباسيون المسائل السبال السباسيون المسائل السباسيون المسائل السباسيون السباسيون السباسيون السباسيون السباسيون المسائل السباسيون السباسيون

قامت تسوية فينا على أساسين هما : توازن القسوى Balance of Power

Balance of Power

قاعدتا الدبلوماسية الاوروبية في القرن الثامن عشسرو فأعاد السياسيون فرنسا الى ماكانت عليه ( Status quo فأعاد السياسيون فرنسا الى ماكانت عليه ( ante bellum التوازن الدولي في اوروبا ،ثم انهم اتبعوا خطة تعويسف الدول التي أخذت منها اراضيها لاعطائها الى دولة اخسري

كذلك سار ارجاع الاسر القديمة الى الحكم في الدول التي نحن نابليون أصحابها عن عروشهم وضمسها الى فرنسسسسا ولكن هذا المبدأ الشرعية " Legitimism يتبع أيشا حذافيره فلم يشأ المؤتمر عودة الاسسسسي الحاكمة التي كان يسوف رجومها او التي أراد توزيسسع املاكها لهي شكل " تعويضات " تعطى للدول التي تولـــــي المؤتمر التمرف في املاكها • وفي الواقع ان هذا كلـــه اسما كان يجرى وفق المسادى والتقاليد ومااخذ بـــمه العرف الدبلوماسي في القرن الثامن عشر ،فلم يفكــــر انسان ان هناك مايدعو لاستشارة الشعوب التي أخذ المؤتمر على عائقه أن يفعل هو وحده في معييرها ، ولم يلبسست المؤتمر ان اضاف الى قاعدتى توازن القوى والتعويفسات اعتبار آخر ،وهو ضرورة الاطمئشان لعدم شكدير السلام مسن ناحية فرنسا في المستقبل اي اتفاذ التدابير والاجراءات التي شمنع فرنسا من الاقدام على أية اعتداءات جديسدة فأحاط المواتمر مدن فرنسا بحلقة من الدول التي أرادوا أن شكون قوية بدرجة تكفى لمنع فرنسا من استثنيياف الاعتداء فضموا بلحيكا الى هولندا ،و أعطوا الارافسيسي الواتعة على ضفة الراين اليسرى الى المانيا بينمسسا دعموا استقلال سويبسرا التي ضمنت الدول حيادها ،شـــم أعطوا سافوى الى سبدمونت لتقوية الحدود الشرقيلسسية الجنوبية بالدسدة للرئسساء

ولقد أدى العمل بمبدا توازن القوى الى نشائج هامة فقد كان اساس النظام الجديد طبقا لتسوية فينا انشسساء توازن القوي بين مجموعتين من الدول العظمى: انجلتسرا وفرنسا ، الدولتان الغربيتان في جانب ،وراسيا وبروسبسا والنمسا الدول الثلاث الشرقية في جانب آخر ،ولم تكسسن واحدة من هذه الدول العظمي قوية بالدرجة التي تعطيها السيطرة بمفردها على شؤون اوروبا او القدرة علـــــــــــ المغامرة بدخول الحرب واحراز النعس على الدول الاخسرى ويشمل المانيا وايطاليا وسويسرا والاراقي المنخفضسسة ( بلجيكا وهولندا ) • اما المانيا وايطاليا فكانت كسل مشهما مجزأة الى دويلات وامارات مغيرة ،بيشما ضمنسست الدول حياد سويسسرا شم الاراضى المنخفضة ،وتمكنت أسسرة هابسبرج النمسوية من السيطرة على الدويلات المغيسسسرة في ايطاليا والمانيا بفضل ماكان لها من املاك في ايطاليا وماتمتعت به من نفوذ في المانيا بسبب أن الامبراطسسور النمسوى كان رئيس الاتحاد الكونقدرالي بها فلم تعسست اسرة هابسبرج في حاجة الى توسيع جديد من ناحية ،فـــي حين انها وجدت من شاحية أخرى ان من سالحها ان تظـــل قائمة هذه الدويلات الصغيرة ، فصارت سياسة النمســــــا التمسك بالوضع القائم والمحافظة عليه واخماد كل الثورآ

القومية و الدستورية في المستقبل • وكان من أشسسسر زيادة نفوذ النمسا في كل من ايطاليا والمانيسسا ان تأخرت وحدة الاولى ،وتعطل اتحاد الثانية مدة خمسسسن عاما تقريبا ،أي حتى عام ١٨٧٠ – ١٨٧١ • كما ان حسول بروسيا على بعض الاقاليم الواقعة على نهر الراين منحها حق الدفاع عن المانيا عموما ،فعلا شأنها ثم انتقلسست اليها تدريجيا الزعامة في المانيسا •

وعلى أية حال تتكون معاهدة فينا الموقعة فييه يونيو ١٨١٥ من عدة أقسام رئيسية اولى تلك الاقسيام مايتعلق بمبدا ارجاع الحقوق الشرعية لاسجابها ،أى بمعنى آخر تحقيق مبدا التوازن الدولى الذى كان موجودا في ذلك الوقت وقد تطلب تحقيق هذا المبدا ان عوضت بعيض الدول عن بعض المناطق التي فقدتها بمناطق اخرى ليظلل التوازن الدولى معمولا به وكانت هذه هي القاعيدة المرعية اذا مااستثنينا الروسيا التي خرجت بنسيسب العدد بلغ المليون جندى ولاذا اضطرت كل من انجلتسرا والنمسا مرغمتين على منح ولاية وارسو بعد تنسيازل بروسيا عنها ـ الى الروسيا رغم كبر مساحة هذه الولاية من من العليم من التفوق في اوروبا ،وما يستتبع ذلك

أما فيما يتعلق بمطالب بروسيا في ضم اقليه سكسونيا بأكمله اليهافي مقابل تنازلها للروسيا عصن بولندا ( ولاية وارسو ) ،فقد عارضت النمسا و انجلت را في منحها اياها كاملة حتى لايتغخم حجم بروسيا فيخلل ذلك بالتوازن الدولي ، فاضطرت بروسيا في نهاية الامسر الى قبول ضم نعف سكسونيا ومقاطعة الراين الالمانيكة وبذلك أصبحت مساحتها اكثر مما كانت عليه في عسام١٨٠٥ وهو التاريخ الذي حدد لارجاع حدود كل دولة الى ماكانت عليه وقتئسك ،

أما بغموص الولايات الالمانية التي اجتاحتهــــا قوات نابليون و أقامت فيها نوما من الوحدة ،فقد تمست تسوية اوضاعها السياسية طبقا لمشيئة الدولتيــــن الالمانيتين الكبيرتين النهسا وبروسيا اللتين كانتا تنافسان حول زعامة هذه الولايات ، وقد نجحتالنمســا في الجولة الاولى واستطاعت ان تشكل الولايات الالمانيسة تبعا لاهوائها ،وذلك للحد من سلطة بروسيا ،فأقامـــت النمسا ولاية بافاريا كدولة قوية تعتمد على ولائها فــي النمسا ولاية بافاريا كدولة قوية تعتمد على ولائها فــي مقاومة النفوذ البروسى في الولايات الالمانية ، كذلــك تمكنت النمسا من اقامة اتحاد للولايات الالمانية التسعـة والثلاثين تحت زهامتها بعفتها الدولة الالمانية التسعـة والثلاثين تحت زهامتها بعفتها الدولة الالمانية الكـــري

ورغم ان تسوية المسألة الالمانية قد تمت بما لايتفــــق ورغبات الولايات الالمانية ،الا انها لم تكن مجحفة بحقـوق الالمان مثلما حدث في المسألة الايطالية ،

واذا انتقلنا الى الولايات الايطالية التي كانت تشبه في وضعها السياسي الولايات الالمائية الى حد بعيد ،نجسد ان نظرة الدول الاوروبية اليها وعلى راسها النمســـــا قد اختلفت عن نظرتهم للمولايات الالمانية • فقد أهملست المطالب القومية للولايات الايطالية اهمالا شديدا فيسسه مساس بكرامة الايطاليين ، وتم هذا بفضل سياسة مترنيستخ الرجعية الاستبدادية ومؤازرة الدول الاوروبية لـــــه٠ فايطاليا لم تكن في نظر مترنيخ سوى تعبير حغرافي ومنطقة نفوذ لها ، ولذا فقد شكل ايطاليا طبقا لاهوائه ووفــــق ميوله الاستبدادية الرجعية • فقد أعاد مملكة نابولـــي الى ما كانت عليه من قبل مع وفع أحد أفراد أســــرة البوربون الفرنسية ملكا عليها • وفي نفس الوقت عقصصد معه معاهدة سرية تمنعه ( ملك نابولى ) من منع بـــلاده حكما دستوريا الابعد موافقة النمسا ءولم تكن الاخيلسرة ترضى بأى حال من الاحوال أن يجد النظام الدستوى طريقسة الى ايطاليا حتى لاتنتقل عدواه الى الولايات الايطاليسسة الشابعة لحكمها ، كذلك استطاعت النمسا استرجام لمبارديا

واحتلال ولاية البندقية ،وبذلك تمكنت من استعادة نفوذها في ايطاليا والضغط على الولايات الايطالية الافرى لاتبساع سياسة تتفق مع رغباتها و مسالحها • كذلك استرد البابسا ممتلكاته ( الولايات البابوية ) • كما ضمت بيد مونسست اليها مدينة جنوه •

أما القسم الثانى من تسوية فينا فهو الخاص باحاطة فرنسا بدول قوية تمنعهامن الاعتداء على غيرها ، و لمساكانت كل من هولندا وبلجيكا تقع على حدود فرنسا الشمالية ولاتستطيع بمفردها ان تقاوم التوسع الفؤينسي ،فقسد روى ادماج الدولتين في بعضهما لتكون دولة واحدة قويسسسة على حدود فرنسا ،رغم كره البلجيكييسن الشديد لجيرانهم الهولنديين ، كذلك اعترفت الدول الاوروبية باستقسسلال سويسرا وضمان حدودها واستعادت كل من اسبانيا والبرتغال ماكان لهما من حدود قبل الغزو النابليوني ، كما كوفشت السويد على انضامها الى جانبالحلفاء في الحرب فسسد نابليون بمنحها النرويح التي كانت تابعة للدانمرك.

ومن التسويات الهامة التي تمت بمقتضى هذه المعاهدة وضع تنظيم دولى لاستغلال الانهار الدولية ،حتى لا يسهده تنظيم دين بعض الدول حول الاستفادة من هسهده

الانهار الى قيام نزاع دولى قد يؤدى الى نشوب حـــرب كذلك أعلنت الدول الموقعة على المعاهدة استنكارهـــا لتجارة الرقيق بسفتها تجارة غير مشروعة و لاتتفق مـــع أبسط القواعد الانسانية • وكان لهذا الاستنكار مداه فــى تحريم ممارسة هذه التجارة في المستعمرات الخاضعــــة لحكم كل من اسبانيا وفرنسا والسويد وهولنـدا•

والحقت بالمعاهدة سبع عشرة وثيقة أخرى هى عبــارة عن المعاهدات التى وقعت بين الدول المشتركة فى المؤتمر لوضع الترتيبات السابق الاشارة اليها واستكمالها (١).

ورهم هبوب تسوية فينا ، فقد نجحت في تحقيق الغسري المساشر الذي هدفت اليه الدول التي وقعت على معاهسدة باريس الاولى في ٣٠ مايو ١٨١٤ و كانت تريد وقتئذ اقامة نظام حقيقي ودائم للتوازن الدولى في اوروبا ، حقيقسة طرأ على هذا النظام شيء من التعديل بانفسال بلجيكسا عن هولندا في عام ١٨٣١ ، أو حيشما خطت ايطاليا خطسوة كبيرة نحو وحدتهسا في عامي ١٨٥٩ ،و ١٨٦٠ ،ولكن هسدا النظام لم يتعدم و على العكس فقد استطاعت تلكالتسويسة ان تحنب اوروسا حرسا اخرى لهدة اربعين عاما ،وحتسسي

<sup>(1)</sup> Oakes and Mowat, The Great European Frenchies of the Nineteenth Century, PP.95-00.

بعيدة ولكن التوازن الدولى الذى أوجدته تسوية فينسا قد تعدع فعلا فى عام ١٨٧٠ عندما قامت الحرب السبعينيسة بين المانيا وفرنسا واستولت الاولى على الالزاس واللورين من فرنسا وعلى آية حال خفعت التسويات التى اقرهـــا مؤتمر فينا بعرور الوقت لفغط شعبى أو اوتوقراطـــيى وهو امر لم يكن من المحتمل التنبؤ به او منعه فـــيى

# معاهدة باريس الثانية ( ٢٠ نوفمبر ١٨١٥):.

بعد هزيمة نابليون في ووترلو واجه ساسة اوروبييا المرين: الاول عقد العلم من جديد مع فرنسا التي آزرت نابليون أثناء حكم المائة يوم ،والثاني تجديد محالفية الدول العظمى على اساس الاتحاد فيما بينها بعمل مشتسرك الغرض منه اتقاء ايسة أخطار قد تهددالسلام العام مسسن جانب فرنسا في المستقبل ،ثم المحافظة على التسويسسة النهائية التي تمت في فينا لعدم تكدير السلم كذليليا في اوروبا وبالنسبة للامر الاول ،عقد الحلفيسياء (انجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا) معاهدة جديدة مسع فرنسا هي معاهدة باريس الثانية The Second Treaty وقد فقدت فرنسا بمقتضاها كثيرا مسين

المزايا التى كانت قد نالتها فى معاهدة باريس الاولسى فى ٣٠ مايو ١٨١٤ ، فأرحعت فرنسا الآن الى الحدود التسى كانت لد كانت لها عام ١٧٩٠ (أى بدلا من حدود ١٧٩٢ التى كانت لد نست عليها معاهدة باريس الاولى) كما ظلبت من فرنساد دفع تعويض قدره سبعمائة مليون من الفرنكات يؤخذ منها حزء لتقوية الحمون التابعة للدول ذات الحدود الملاهقة للحدود الفرنسية ،ويوزع بقيمة المبلغ على حكومسات الحدود الفرنسية ،ويوزع بقيمة المبلغ على حكومسات الحلفاء والدول الاخرى التى امابتها اضرار من ناحيسة فرنسا ، وقد قسم هذا المبلغ الضخم بعورة يتمكن بهسا الفرنسيون من سداده فى خلال خمس سنوات على اقساط متساوية ويشريطة ان يحتل مائة ألف مقاتل من جيوش الحلفيية المبلغ على أماده المبلغ على عمون فرنسا الشمالية الشرقية الى أن يتم تسديد المبليغ باعمعسه ،

# التمالف الرباعي (٢٠ نوفمبر ١٨١٥ ):

أما بالنسبة للامر الشانى فقد انطوت فكرة الاتحساد الاوروبى على انشاء تحالف بين الدول التى اشتركت فللم النفال ضد فرنسا من جهة ،شم السعى من اجل المحافظ على السلام عموما في أوروبا من حهة اخرى، و استطلال كالسلام عموما في أوروبا من حهة اخرى، و استطلال كالسلريسة ،وزير خارجية انحلترا على وجه الخصوص ان يظفر بتحديد المبدأ الذي تضمنته معاهدة شومون السابق الماريسة ،

من حيث المبادرة بتقديم القوات العسكرية اذا وقــــع عدوان جديد من جانب فرنسا ، وفي اليوم الذي وقعت فيــه معاهدة باريس الثانية مع فرنسا ،أبرمت الدول الاريـــع الكبرى فيما بينها تحالفا رباعيـــا Alliance كانت هي الاساس الذي قام عليه نظـــام الاتحاد الاوروبـي في السنوات التاليــة ،

وقد تعهدت الدول الاعضاء في هذه المحالفة الرباعية بتآييد معاهدة باريس الثانية المبرمة مع فرنسا فسسسي التاريخ نفسه ،ثم انها اخدت على عاتقها أن تبادر كسل منها بتقديم ستين ألف مقاتل لمساعدة أى عضو من اعضاء المحالفة يقع عليه هجوم في المستقبل ، وأبرزت المادة السادسة من المعاهدة فكرة الاتحاد الاوروبي كما سورتسم معاهدة شومون وانما بصورة عملية ،فنحت على ماياتسسي: " حتى يمكن دعم الروابط التي تجمع في الوقت الحاضسر الملوك الاربعة في اتحاد وثيق ،يوافق المتعاقدون علسي تجديد عقد اجتماعاتهم في فترات معينة سواء كانت هسده الاجتماعات تحت اشرافهم شخصيا ،او حضرها وزراؤهسسسم الذين يمثلونهم ،وذلك لتبادل الرأى فيما يتعلسسسق الذين يمثلونهم ،وذلك لتبادل الرأى فيما يتعلسسسق بمسالحهم المشتركة ،و لفحص الوسائل التي يقر الرأى فيما

آثر طيب في تآمين هدو وسكينة الامم ورخائها وفــــى تآييدواستقرار السلام في اوروبا "(1) وقد ترتب علــــى هذا النص وتطبيقه قيام الاتحاد الاوروبي The Concert هذا النص وتطبيقه قيام الاتحاد الاوروبي of Europe الذي أخذ يعالج المشاكل التي ظهرت فـــې اوروبا في الفترة التاليــة ٠

<sup>(1)</sup> Article VI of the Quadruple Alliance of Paris, November 20, 1815: "To facilitate and to secure the execution of the present treaty, and to consolidate the connections which at the present moment so closely unite the Four Sovereigns for the happiness of the world, the High Contracting Parties have agreed to renew their Meetings at fixed periods, either under the immediate auspices of the Sovereigns themselves, or by their respective Ministers, for the purpose of consulting upon their common interests, and for the consideration of the measures which at each of these periods shall be considered the most salutary for the repose and prosperity of Nations, and for the maintenance of the Peace of Europe".

ومما دفع روبرت ستيوارت كاسلريه ،وزير خارجيسسة انجلترا الى انشاء التحالف الرباعى خوفه من فرنسسسر وتجدد الاعتداء من ناحيتها فاحتاط للامر بعقد أوامسسر المحالفة مع الدول الكبرى من حهة ،وتدبير احتلال فرنسا نفسها ( وقد استعر هذا الاحتلال حتى عام ١٨١٨) من جهسة أخرى ،وكان تحقيق هذه الحيطة اذن في ابرام المحالفسة الرباعية ، ولم يرض كاسلريه فيما بعد ان يخرج هسسدا التحالف الرباعي عن الغرض الاساسي الذي أنشيء من اجله، فيتخذ منه السياسيون الرجعيون في اوروبا وعلى رأسهسم مترنيخ آداة للتدخل في شؤون الدول الداخلية ،بدعسسوي مترنيخ آداة للتدخل في شؤون الدول الداخلية ،بدعسسوي في وروبا وهكسدا ان اخماد كل ثورة او انقلاب قد يحدث في داخل هذه الدول من اجل ميانة السلام العام في اوروبا، وهكسدا تكون سياسة كاسلريسة عند انشاء التحالف الرباعي قسسد

- ١) ضمان تنفيذ الشروط التى فرضها المنتصرون فى الحسرب
   على فرنسا بمقتضى معاهدات السلم
  - ۲) ان انشاء نظام الاتحاد الاوروبي قد اشاح الفرسية
     لتسوية عدد من المشكلات التي ظهرت فيما بعد ،مين
     غير حاجة للالتجاء الى الحرب كوسيلة ناجحة لفضهيا

# الحلف المقسدس ( ٢٦ سبتمبر ١٨١٥ ) .

وفى الوقت الذى وضع فيه ساسة اوروبا القواعست العملية لتنفيذ شروط التسوية الاوروبية في فينسساء أخرج اسكندر الاول (١٧٧٧ - ١٨٢٥ ) قيمس روسيا الى الوجود مشروعا آخر للسلام من شمرات خياله الخسب يعرف باستستم The Holy Alliance الحلف المقدس وقيام مشروع القيمس على فكرة ان يمسح الملوك اخوة و ان يسترشدوا في معاملاتهم مع بعضهم بعضا بمباديء المسيحيسة وتعاليمها ٠ و أراد القيعر الروسي أن يستند الاتحسساد الاوروبي الذي يدعو اليه على كل المباديء و التعاليسيم التي حامت بها المسيحية ،أي انه أراد ان يتخذ من الديسن اساسا تقوم عليه العلاقات بين الدول و كان لمشروع القيمس بهذا الثوب الديني الذي أضفى عليه آشار عديدة ومنوعسة لقد كان القيمر رحلا تنطوى شخمسيتمه على متناقضات كثيرة، وهندما تتقدم بهذا المشروع كانت تغمره موجة من السبورع و التقي ،ويعيش تحت شأشير أرملة احد السياسييسسسن الروس هي الباروئة جوليانا فون كرودنسسر Krudner ، كان القيمر قد قابلها في مدينية بال بسويسرا في خريسف ١٨١٣ ، في وقت كانت فيه هذه السيدة قد نبذت حياة التسرف واللهو التي انغمست قبيها سابقا ،وسارت تأخذ على عاتقها مهمة اعتقدت انها موسى بها اليهاءو هي ارشاد الملسسوك والامراء الى الطربيق السيسوي ،

وثالفت وثيقة الحلف المقدس من مقدمة وثلاث مسواد٠ وجاء في المقدمة مامعناه ان امبراطوري روسيا والنمسا وملك بروسيا ساروا يعتقدون بأنه قد بات ضروريـــــا ان يسترشدوا في علاقاتهم مع بعضهم بعضا بالمبادي السامية التي نادي بها الدين المسيحي والحقائق العالية التسسي أتى بها • وأنهم لايبغون من اعلانهم هذه الوثيقة الا ان يطلعوا العالم أجمع على القرارات التي اتخذوها لهسسدا الغرض • فنعت المقدمة اذن على انه : " ليس لهذه الوثيقة من غرض سوى ان تعلن للعالم اجمع انه قد سع عسسسترم الموقعين عليها حسواء فيما يتعلق بادارة شؤون بحسلاد كل منهم ،أو فيما يتعلق بشؤون علاقاتهم السياسية مع كل حكومة من الحكومات الاخرى ـ على ان يسترشدوا بمسسادى م الديانة المقدسة ( المسيحية ) وحدها ،وهي مسلمادي، العدالة والمحبة المسيحية والسلام ،وتلك مبادى الينبغي أن يكون الاخذ بها مقمورا على العلاقات الشخصية وحسب بل یجب ان تکون ذات آش مباشر علی مایعدر مسسمن آراء عن الملوك والامراء ،وان يسترشد بها هولاء في كسسل خطواتهم بوسف انها الوسيلة الوحيدة لدعم الانظم يسية الانسانية ومعالجة وجوه النقص بها " .

وفي المادة الاولى تعهد الملوك الثلاثة المتعاقسدون

بالبقاء متحدين ،وتجمع بيشهم أواص الاخوة الحقيقيـــة و التي لاتنفسم عراها ،اهتداء بما جاء به الكتــــاب المقدس الذى يأمر جميع الناس ان يعتبروا أنفسهـــــم أخوانا • ولما كانوا يعدون أنفسهم أبناء وطن واحسست فانهم يتبادلون في كل الظروف والمناسبات ( في كل زمان ومكان ) المعاونة والمساعدة والنجدة ،وحيث انهـــم يعتبرون انفسهم آباء لرعاياهم ولاجنادهم في أسرةواحسدة، فهم سوف يسوسونهم بروح الاخوة نفسها التي تحفزهم السمى الذود عن الدين و السلام و العدالة ، والمحافظة على هؤلاء جميعاً • وفي المادة الثانية جاء مانعه : " وعلى ذلـــك فان المبدأ الوحيد الذي يسير عليه العمل بين الحكومات او بين رعاياها سوف يكون تأدية الخدمات من جانب كـــل فريق للآخر ،واقامة الدليل بفضل الرغبة الطيبة الثابتـة على تبادل المحبة التي يجب ان تملاً قلوبهم ليعتبـــروا أنفسهم جميعا أعضاء أمة مسيحية واحدة ء أما الامحصيراء الثلاثة المتحالفون فانهم يعتبرون أنفسهم مجرد وكحصلاء من قبل الاله ليحكموا فروعا ثلاثة من أسرة واحدة: النمسا وبروسيا وروسيا • معترفين بذلك بأن الامة المسيحيــة التى يؤلفون هم ورعاياهم قسما منها ليس لها غيس سيسد واحد هو الاله يسوم المسيح ٠٠٠٠ " وفي المادة الشالشسة والاخيرة ،وجهت الدعوة الى بقية االدول التى تريـــــد الاعتراف بهذه المبادئ المقدسة حتى تنضم الى الحلسسست المقبدس .

و عند مقارئة ماجاء في المادة الثانية من الحلسف المقدس ،بالمادة السادسة في التحالف الرباعي يتضححح الفارق الكبير بين تفكير القيس اسكندر الذي طغب عليه نوع من التعوف الهيهم وقتئذ ،وبين الطريقة العملية الايجابية التي اهتدى اليها كاسلريه لمحاولة المحافظسة على التسوية الاوروبية • ولقد أثار الحلف المقدس دهشسة رجال الدين ورجال السياسة على السواء ، فمترنيخ وسفهسا بأنها " طبل أجوف " ،وفيض من عواطف التقى والورم التسي تجيش في صدر القيمر اسكندر " ٠ ثم ان كاسلريه سسسسار يعتبرها " خليطا " من الموفية والكلام الفارغ "، ورغـم ذلك فقد انفعت اكثر الدول الى الحلف المقدس مراعبساة لشعور القيعس اسكندر ٠٠٠ وكان من بين الدول السمستى انضمت اليه فرنسا ،وهي التي تلمست دائما كل الطــــرق للخروج من عزلتها السياسية ،والعودة الى المجتمـــع الاوروبي • أما انجلترا فقد امتنعت عن التوقيع على هـده الوثيقة بدعوى ان الدستور يمنع الملك او الوسى على العرش من فعل ذليسك ،

ومن آشار الحلف المقدس انه خلف آشارا عميقة فسي اذهان سواد الناس مدة جيبل بأكمله عندما ساد الاعتقىساد بأن قيام الحكومات الاستبدادية ،ثم اخماد كل حركسسات او ثورات الشعوب التحررية ،انما كان من اسباب وجـــود العلف ،كما كان من نشائج انشائه ، ورغم ذلك فــــان الحلف المقدس لم يكن في ذاته مسؤولا عن انتشار الرجعية ولاعن قيام نظام الحكم المبنى على الاستبداد وعلى اخماد الحركات القومية و الدستورية في اوروبا ،بل كــــان المسؤول في ذلك كله التحالف الرباعي وحده فقط ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها ان شعهد اعضاء الحلف المقسدس بمساعدة بعضهم بعضا في كل الظروف و المناسبات كسسان تعهدا يتعذر تنفيذه ،لأن الظروف و المناسبات لم تكللن معينة ومحددة عملى عكس ماحدث في معاهدة التحالــــــف الرباعي النني اوضحت هذه الظروف والمناسبات ،ثم عينست قدر المساعدة المطلوبة ونوعها ـ و هي ستون الف مقاتل بقدمها كل عضو عند وقوم الاعتداء على أحد أعضـــــاء المحالفة ١٠كما نصت على عقد المؤتمرات الدورية،أي أن التحالف الرباعي ،قد وفع القاعدة التي من شأنهــــــا ان تحمع بين الدول في سورة عملية ،وفي اتحاد اورويسي له أغراض معيئة ومحددة ومعروفـــة -

وعلاوة على ذلك أدرك مترنيخ ماكان للتحالف الرباعيي من قيمة عملية فاعتمد عليه في تنفيذ سياسته التي كانت ترمى الى تأليف جبهة متحدة من الحكومات الاوروبيـــــة هدفها اخماد الحركات والثورات التي قد تهدد النظـــام القائم والسلم في اوروبا ، وبرغم ان مترنيخ كان يــري فى الحلف المقدس " طبلا آجوف " فقد ادرك ايضا امكسسان الاعتماد على هذا الحلف المقدس في الجمع بين السمسدول الموقعة على وثيقته و التقريب فيما بيشهاللقيام بعمصل مشترك ـ داشما على اساس التحالف الرباعي ـ الهــــدف منه تأييد النظام القائم ،ثم تحويل التحالف الرباعييي الى أداة فعالة للتدخل في شؤون الدول الداخليـــةاذا اقتضى تأييد النظام القائم هذا التدخل ، ولكن اصطدمت أهداف مترنيخ مع السياسة البريطانية التي استنهــــا كاسلريمه وسار عليها جورج كاننج من بعده • وقسسد أدى هذا الاصطدام في النهاية الى فشل الاتحاد الاوروبي عنـــد معالجة المشكلات السياسية التى واجهها رجال السياسسسة بعد ذلك ، ومن هذه المشاكل رغبة فرنسا ني الانضمـــام الى التحالف الاوروبي ومسألة التدخل Intervention بسبب الثورات والاضطرابات التي وقعت في ايطاليا ،وشسورة اليونان ضد السلطان العثماني رغم ان الحلفاء لم يضمنوا ممتلكات وأراضى الامبراطورية العثمانية ،ثم أخيرا شؤون المستعمرات الاوروبية في امريكا وهي التي لم يتناولهسسا المحلفاء وكل هذه المشاكل سنتعرض لها في الجزء التالسيي الخاص بدر استة "نظام المؤتميسرات" .

### القسيسال الشالسيسيث

نظسام المؤتمسسسرات

- مؤتمس اكس لاشمسابسل،
  - ـ مؤتمر تروبـــــاو ٠
    - مؤتمر ليبسسسساخ ٠
    - ۔ مؤتمر فیرونسسسا ،

#### القصل الشالسيث

نظام المؤتمرات (The Congress System)

جاء في المادة السادسة من معاهدة باريس الثانيسة انه من اجل تدعيم الروابط العميقة التي توجد بينهــم، سيبقوم الملوك الاربعة أو وزرائهم بجمع مؤتمرات افسسسى فترات محددة يبحثون فيها الوسائل اللازمة لا لمجرد ضمان استمرار السلم ولكن تأكيد احترام " المسالح العامى الكبرى " ويشكل خاص " هدوم الشعوب ورفاهيتها" ، ولذلسك فان مسألة العلاقات مع فرنسا لن تعبم هي الموضوع الوحيد الذي يعالج في هذه الاجتماعات: فيمكن لحكومات السسدول المنتصرة ان تثير كل المشكلات حتى تأخذ حيالها موقفسسا مشتركا • ولاشك أن فكرة المؤتمرات الدورية كأن منهجـــا دبلوماسيا جديدا ،يمكنه ان يسهل الوفاق بين الحكومساته فبدلا من الاكتفاء بمجرد تبادل " المذكرات " سيكون لرجال الدولة المسوولين عن تسيير السياسة الخارجية مقابسلات مباشرة ،حيث يمكنهم تبادل وحهات نظرهم بطريقة سهلـــة، والبحث عن أسس لحلول وسط بين مصالحهم، و اذا كانسست الحكومات في هذه المؤتمرات ستتخذ لها هدفا يتمثل فــــى المحافظة على " المسالح المشتركة " ،فان هذا كان دليلا على معرفشهم بمعشى الواجب الجماعي ،او على الاقل بمسسا يعتقدون انه من الواجب ان يقوموا به • ولكن ،هل يمكننا ان نرى فى ذلك فكرة جديدة للعلاقات الدولية؟ و هل كان رجال الدولة يفكرون فى عام ١٨١٥ فى اقامة " اتحصاد اوروبى " ؟ قطعا لا فليس هناك فى هذه النموص مايهصدف الى تحديد سيادة الدول فى صالح منظمة دولية ،وماينظسم حماية متبادلة للسلامة الاقليمية ،أو مايعنى التعهسد بالابتعاد عن الحرب ولم يكن للحلول المقترحة أى هسدف سوى تأكيد تفوق الدول العظمى المنتمرة فكانت فى اقصاها تمثل نوعا من " الادارة " Directioire ولاتمثل تمهيد المجهود تنظيم مستوحى من الفكرة الاتحادية .

# مؤتمر اكس لاشابسال ( Aix-la-Chapelle ):

عقدت الدول الاوروبية أول اجتماعاتها في سبتمبير الماله في اكس لاشابل من أعمال وستفاليا في المانييوان المفعل في موضوع فرنسا ، لقد طالبت فرنسا بجلاء قيوات الحلفاء عن أراضيها ، دون انتظار لمدة الخمس سنسوات المحددة في معاهدة باريس الثانية ، وبقبول الحلفييوان المخموعة الاوروبية " ، ولقد استخدم دوق بدخولها في " المجموعة الاوروبية " ، ولقد استخدم دوق ريشليو Richelieu رئيس وزراء فرنسا ـ السياسية الداخلية حجة اساسية ،لكي يدفع الحلفاء الى الموافقية على الحلاء عن الاراضي الفرنسية قبل الميعاد، ولم تعترض

الدول على هذه الرغبة ،فكاسلريه كان قد أطمأن السين فرنسا ،ومار لايرى مايحول دون عودتها الى حظيرة الاتحاد الاوروبي و وبمجرد ان تم الاتفاق في المؤتمر على الطريقة التي تسدد بها فرنسا فورا بقية التعويضات المطلوبية منها ،وافقت انجلترا وبروسيا والنمسا وروسيا على جيلا جيش الاحتلال في معاهدة اكس لاشابل في ٩ اكتوبر ١٨١٨٠أما بخموص طلب فرنسا الانضمام الى المحالفة الرباعية فقيد اختلفت آراء الدول حول هذا المسوضوع و فاقترح القيمير الروسي بقاء التحالف الرباعي كما هو موجها فد فرنسا، الروسي بقاء التحالف الرباعي كما هو موجها فد فرنسا، على ان يسمح لفرنسا في الوقت نفسه بالانضمام الى محالفة على ان يسمح لفرنسا في الوقت نفسه بالانضمام الى محالفة الثورات ،ومساعدة بعضها بعضا ،وعلى الخصوص مساعيدة الدول التي تتعرض حكوماتها للاضطراب ولكن كالمريسة رفض هذا الاقتراح وامتنع امتناعا تاما عن أي تدخييا

كانت السياسة الروسية ترغب في ادخال فرنسا فــــى

" المجتمع الاوروبي " لكى تستخدمها كقوة موازنة امـــا
لانحلترا او للنمسا ،وكانت انجلترا تفضل الاحتفاظ بالاتجاه
المتفق عليه في عام ١٨١٥ ،لا لمحرد استعرار اعتقادهــا
في " الخطر الفرنس " ولكن لخوفها من قيام تعاون بيــن

روسيا وفرنسا و وكانت كل من النمسا وبروسيا تشارك في الشعور بهذا الخوف ولكنهم اعتقدوا مع ذلك في الهيم سيزيدون من الاخطار برفضهم طلب فرنسا وحين تفقيد الامل ومكن للحكومة الفرنسية ان تتوجه صوب سياسية الامل وعلى أية حال التناسط التحالف الخاص مع روسيا وعلى أية حال التناسط مترنيخ الدول الاربع بعقد اتفاق سرى فيما بينها في اول نوفمبر عام ١٨١٨ تتعهد بموجبه باستخدام جيوشها مشتركة ومتحدة ضد فرنسا اذا حدثت ثورة ناجحة يترتبب عليها تهديد امن حيراتها وسلامتهم ولقد وافقت انحلترا على هذا الاجراء ولكن في حالة واحدة فقط وهي اعتبالاء أحد أفراد أسرة بونابرت عرش فرنساه

وقى ٤ نوفمبر ١٨١٨ وجهت الدول الاربع فى مذكـــرة مشتركة الى فرنسا الدعوة الى الملك الفرنسى ليعمل مــن الآن فصاعدا بآرائه وجهوده للاتحاد مع الحلفاء الاربعــة لتحقيق مايعود بالنفع على الانسانية وعلى فرنسا معــا. وقد وافق المؤتمر على هذا الحل الوسط فى ١٥ نوفمبــر ١٨١٨ ،وذلك فى وثيقتين ،احداهما تتضمن المبدأ الــدى وافقت عليه الدول الاربع فى الاتفاق السرى بتاريـــــــــــــــــــــــ أول نوفمبر ،فكانت هذه الوثيقة عبارة عن " برووتوكول سرى" تجددت بمقتضاه المجالفة الرباعية لمراقبة فرنســــــــــا

ولحمايتها كذلك من الاخطار الثورية التى تتهددها،وعلىيى إن يبلغ هدا البروتوكول الى دوق ريشيليو ويطلع عليه بعشة خاصة • وأما الوثيقة الثانية فقد قامت على المبدآ الذي ووفق عليه في " المذكرة المشتركة " في } نوفمبر؛ فكانت تعريما Declaration دعيت فرنسا العصيي الانضمام اليه ،وحاء فيه ان الدول الخمس ،انجلت السارا وروسيا وبروسيا والنمسا وفرنسا ،تنوى توثيق عرى الاتحاد فيما بينها على اساس المعاهدات والاتفاقات المعقب ودة للمحافظة على السلام ،وذلك كان الاساس الذي تمسكت انجلترا به داشما ، والمبدأ " العملي " الذي قام عليه التحالف الرباعي ،والذي كان يجب في نظر انجلترا ان يقوم عليه الاتحاد الاوروبي • ولما كانت انجلترا تعارض فكرة عقــد مؤتمرات دورية باعتبار انها ترمز الى التدخل ،فقد جاء في ختام التصريح تحديدا واضحا وهو انه لاينبغي عقـــد " اجتماعات جزئية " لبحث شؤون الدول الاخرى ،من غيـــر ان تطلب هذه ذلك ،وفي حضورها اذا لزم الامر ، وكان معنى ذلك بالرفم من هذه الشروط المحددة ،أن تقرر في هــــدا التصريح مبدأ التدخل • وهكذا تدعمت أركان المحالفـــة وسارت بعد انضمام فرنسا اليها محالفة خماسيــــــة Quintuple Alliance ضد الثورات في اورويسا.

وفي الوقت الذي قل فيه الخوف من انفجار في فرنساء ازدادت المخاطر في نقط أخرى من القارة • ففي المانيسا نجعت الحركة التحررية في مملكة بافاريا حيث منسسح الملوك والامراء نظما دستورية ، وفي ايطاليا ظهــــرت الاخطار في نابولي في يوليو عام ١٨٢٠ ، وفي تورينو فسي مارس عام ١٨٢١ • وكانت الحركة الثورية تهدف الى اجبسار الملوك والامراء على قبول نظام دستورى ،كما انهسسسا اشتملت على برنامج وطنى ؛ فمندوبي حمعيات " الكاربوناري في نابولي حاولوا أن يبعثوا في بقية الدول الإيطاليسسة Santarosa رئيس الثوار في بيد مونت فـــــــ تحرير لمبارديا والبندقية من الحكم النمسوي ،ولكنهــا لم تكن الا مجرد أمنيات • وفي اسبانيا سقط نظام فرديناند السابع المطلق في يناير ١٨٢٠ ، وفرضت حركة ثورية تقودها مجموعة من الضباط على الملك نظاما دستوريا ، وحسساول أنسار الملكية المطلقة ان يقوموا بحركة مضادة فــــــــ يوليو عام ١٨٢٢ ،وفشلوا أمام مدريد ، ولم تكسين اي من هذه الحركات الثورية تهدد الوضعية الاقليمية التيي أنشأتها معاهدات عام ١٨١٥ ،بطريق مباش ،فلم يتعسسرض احد للحدود ،ولكنها هددت النظام الاحتماعي والسياسيين وكان هذا يؤكد المخاوف التي عبر عنها اسكنيسدو. الاول منذ اكتوبر عام ١٨١٥ • فهل كان من الضرورى العبدودة الى الحلول التى كان القيمر قد اقترحها ،أى التدخيصل المشترك في الشؤون الداخلية للدول ؟

لقد عرض الروس هذه المسألة من حديد في أثناء مؤتمر اكس لاشابل واقترحت المذكرة التي قدمها القيمس فسسسسي لم اكتوبر عام ١٨١٨ ،بعد أن ذكرت مبادئ الحلف المقسدس اقامة " تحالف عام " يفتح للحميع ،ويگون " اساســــا لنظام ضمان مشترك لحالبة الممتلكات الراهنة للسسيدول المتعاقدة " • ولكن الحكومة الانجليزية اعترضت علــــــى ذلك ،وأعلن كاسلريه بطربقة تهكمية في مذكرة فــــي ١٩ اكتوبر أن مناديء معاهدة التحالف المقدس بحتى أذا منسا " اعتبرت كأساس لنظام اوروبي في نطاق الضمير السياسي، لا يمكن الرجوع البها في نطاق " الالتزامات الدبلوماسيـة العادية التي تربط دولة بدولة آخري" ، وكان معنى اعطاء تحالف بين الدول هدفا يتمثل في " الاحتفاظ بنظـــــام الوراثة ،والحكم ،والملكية في كل الدول الاخرى،و فــــد كل عنف او هجوم " هو التبشير بوحود حكومة دوليـــــة يمكنها أن تفرض قانون عدالة على الحميع ، فكيف يمكسن التفكير في النامة مثل هذه الحكومة ؟ وقال كاسلريــــه عن الامتداد " العالمي " لهذا التحالف ،انه امكانيــــة " لم يكن أبدا مظهر عملي ولايمكن أن يكون لها ذلك"٠

ورغم ان مترنيخ قدر المزايا التي مثلها المشحروع الروسي بالنسبة للمحافظة على النظام الاجتماعـــــن او السياسي ،فانه لم يويد المشروع الروسي ، فما هـــو سبب ذلك ؟ لم يكن ذلك لمجرد انه خفع لفغط السياســـة الانجليزية ،بل كان قبل كل شيء بسبب خوفه من مشسسروع تحالف " عام " الم يكن في وسع القيمس ان يدخل في هسدًا التحالف الدول الاوروبية " المتوسطة " والتي سيكــــون حضورها مضايقا للنمسا؟ الم يفكر في جعلهيضم اسبانيسا، ويشكل يمكنه من ان يمد " الضمانات " ،بالنسبة لمسألسلة المستعمرات الاسبانية ،فيما وراء النطاق الاوروبـــــي؟ الم يدع اسكندر انه يظهر للعالم ان السلم يتوقف عليسه شخصيا ويحاول اثبات سيطرة روسيا على السياسة الدوليـة؟ ولذلك فقد أبعد اقتراح القيمر ،بوضعه في سيغة الماضيي في " البلاغ النهائي " لمؤتمر اكس لاشابل • و كان هـــدا حلا سهلا ،مادامت الاضطرابات الثورية لم تكن قد ظهــــرت بعد ولكن الاقتراح الروسي وحد من يعفى اليه ،وتقـــرت سياسة التدخل بالفعل حينما ظهرت هذه الاخطار كحقائسيق ملحة • وفي ثلاث مناسبات ،وهي مؤتمر تروباوفي ديسمبـــر عام ۱۸۲۰ ،وفی مؤتمر لیباخ فی ینایر عام ۱۸۲۱ ،وفـــ مؤتمر فيرونا في صيف عام ١٨٢٣ ،سارت الدول رغم ترددها، ثم مقاومة انجلترا على الطريق الذي أشار اليه القيمر.

كان اكثر الملوك خوفا من نتائج الثورة العسكريسة في اسبانيا الاسكندر قيمر الروسيا ،الذي خشي مـــــن انتقال عدوى الثورة الى بلاده حيث تعيش في ظروف مماثلية لاسبانيا ٠ فهب للمطالبة بعقد مؤتمر من سائر ملــــوك اوروبا لاستنكار قيام دستور ١٨١٢ والمطالبة بالغائحصة ولو بقوة السلاح اذا لزمالامر • وقد عارض كاسلريه دعسوة مؤتمر للانعقاد دون بيان الغرض من انعقاده بمورة واضحة جلية ، وقد ظل مترنيخ معارضا لعقد المؤتمر حتى شهـــر يونيو ١٨٢٠ ،ولكنه سرعان ماتخلي عن موقفه عندما حسدت في شهر يوليو ١٨٢٠ ان اشتعلت الثورة العسكرية فــــى نابولى واضطر ملكها فرديناند الاول الى قبول دستسسور ۱۸۱۲ الاسبانی ( ای استعدار دستور مثله ) فکان لهـــذا الحادث الذي هدد بالزوال النظام الحكومي النمسوى فسسى ايطاليا ،أعظم الاثر في تشكيل الخطة التي اعتزم مترنينخ اتبامهــا ٠

عارض كاسلريسه الدعوة الى عقد مؤتهر واضطر امسسام التوسع المفرط في تفسير تعهدات فينا الى اعلان موقفه، فأصدر في ٥ مايو ١٨٢٠ وثيقة رسمية مطولة اتخذت اساسا للسياسة الخارجية البريطانية في القرن التاسع عشمصصر

وقد قال كاسلريه في تلك الوثيقة : " لقد كانــــ ( المحالفة بين الدول العظمى ) اتحادا لاستعادة جانسب كبير من القارة الاوروبية وتحريره من السيطرة العسكريسة الفرنسية ، وبتحقق هزيمة الفاتح نابليون بسطت المحالفسة حمايتها على اوضاع التملك التي أقرها السلح ـ بيد انسه لم يقمد بها أن تكون انتحادا لحكم العبالم أو للاستسبراف على الشؤون الداخلية للدول الاخرى ،وقد تحوطت على وجسه التخميص ضد انتهاك فرنسا " لاوضاع التملك " التي تسسسم اقرارها فنعت على الحيلولة دون عودة المغتصب (نابليون) أو أي فرد من أفراد أسرته الى العرش ،وجعلت الحكـــــم الثورى الذى زلزل فرنسا ودمر اوروبا موضوع انشغال بالها دائما \_ ولكن الاحتياطات التي انتوت اتخاذها كانــــت تنسب بعفة خاصة ضد الحكم الثوري في طبيعته العسكريسسة القائمة فعلا في فرنسا اكثر مما تنسب على الميسسسادي ٩ الديمقراطية التي كانت في ذلك الحين ،كما هي الآن،منتشرة بصورة عامة جدا في شتى أنحاء أوروبا٠٠٠٠

"•••• وليس شمة ماهو اكثر ضررا لدول القارة مسين اتخاذ شؤونهم مادة للمناقشة اليومية في برلماننسيا، وهو الامر الذي سيترتب حتما على اسراع بعض السيدول باقحام نفسها في شؤون الدول الاخرى ،اذا نحن وافقنسيا

على المضى معهم بخطى متساوية في مشل هذا التدخل٠٠٠٠٠٠

" ••• والواقع ان شعورنا ليس واحدا ،ولايمكن ان يكون كذلك بالنسبة لجميع المسائل • فان وضعنا ونظمنا وطرائق تفكير شعبنا ومشاريه تجعلنا نختلف عن غيرنا اختلافا جوهريا ••••

" ••• وما من بلد يتبع نظام حكم نيابى يستطيـــع ان يتصرف وفقا لهذا المبدأ ( مبدأ تدخل دولة بالقــوة فى الشؤون الداخلية لدولة اخرى ) ـ وكلما عجلنا باعـلان انكار ان مثل هذا المبدأ يكون ـ على أى نحو ـ اســاس محالفتنا كان ذلك أفضــل ••••

" ••• ونحن \_ ( انجلترا ) \_ سنقف فى مكاننــــا عندما يتهدد نظام اوروبا ( الاقليمي ) خطر حقيقـــي، ولكن هذا البلد لايمكن ان يتصرف ولن يتصرف وفق مبـادى الحيطة المجردة القائمة على التكهنات •••• "

لقد أوضح كاسلريه انه يعتبر الثورة الاسبانيــــة مسألة داخلية لاتشكل خطرا على البلاد الاخرى ،وانه لايــرى مبررا لتأييد انجلترا أية محاولة لقمع تلك الثورة بالقوة واوضح الديبلوماسى للقارة بأنانجلترا تدين بأسرتهـــا

المالكة الحالية ودستورها لثوة داخلية • ومن ثم فانها لاتستطيع ان تنكر على البلاد الاخرى هذا الحق نفسسه في تغيير شكل حكوماتها • وفضلا عن ذلك فان الحكومسسة الانجليزية لا تستطيع ان تتعرف دون تأييد برلمانهسسا وشعبها ،وهما لم يخطرا بأية التزامات سوى تلك التسسي تم الاتفاق عليها في فينا على النحو الذي أوضحه وأكسد ان انجلترا سوف تفى بتلك الالتزامات ولكنها لاتعتسرف بالتزامات سواهسا •

 فى الحرب التى سوف تكون نتيجة هذه المحالفة العدائيسسة وعندئذ لم يجد مترنيخ مناصا من قبول الفكرة التسسسى شادت بها روسيا وأيدتها فرنسا لدعوة مؤتمر للانعقسساد على فرار مؤتمر اكس لاشابسل •

حضرهذا المؤتمر روسيا وبروسيا والنمسا وفرنسساء ولما كان كاسلرية مترددا في حضور مثل هذا المؤتمــــر فقد أرسل شقيقه لورد ستيورات Stewart لتمثيال انجلترا فيه • ومنذ البداية كان مقضيا بالفشل على أمل مترنيخ في ان يجمع كلمة الدول على عمل مشترك لتأييـــد سياسة النمسا في ايطاليا • ولكن انجلترا سعت حاهسدة لتجنب مبدأ التدخل من بداية المؤتمرات الى نهايــــة عهدها ،وتمسك كاسلريه بالفكرة الاساسية التي ارجـــدت التحالف ،وقمر مهمته على تأديمة الغرض الذي وجمسم من أجله • وهكذا رفضت انجلترا مبدأ التدخل و أيدتهـــا فرنسا في ذلك • واعتمد مترنيخ حينئذ على تأييد قيمسسر روسيا ،واستنادا على هذا التأييد استطاع مترنيخ ان يغفل معارضة انجلترا وفرنسا ،فتعددت اجتماعات ممثلي السدول الشلاث: النمسا وروسيا وبروسيا وأسفرت هذه الاحتماعات عن عقد بروتوكول ترويا و الذي وقعه اعضاء الحلــــــف المقدس في ١٩ نوفمبر ١٨٢٠ • ومع أن انجلترا رفضت التوقيع على هذا البروتوكسول ،فقد انضمت اليه فرنسا خشيمسية العزلة السياسيمية .

و نص بروتوكول تروبا و على ان"الدول التي يحسدت تغيير في حكوماتها بسبب قيام ثورة بها ،ويترتب على هذا التغيير تهديد للدول الاخرى ،تفقد بحكم الضـــرورة عضويتها في التحالف الاوروبي ،وتظل خارج التحالــــــف ومستبعدة منه الى ان يجيى الوقت الذي يعطى الموقسيف الداخلي في هذه الدول الضمانات اللازمة لتأييد النظام القانوني ،والاستقرار • أما اذا نجم عن هذه التغييرات اخطار مباشرة تهدد الدول الاخرى ،فالدول المتحالف تتعهد فيما بينها بارحاع الدولة المذنبة الى حظيمسرة التحالف ( او الاتحاد الاوروبي ) اما بالوسائل السلميسة، واما بقوة السلاح اذا لزم الامر " ولقد نقد كاسلويه هـذا البروتوكول نقدا مرا ، لان انجلترا كما قال لايمكنهـــا الموافقة على نظام من شأنه ايجاد نوع من حكومة عامىة فى اوروبا لها من السلطان ماتستطيع به تحطيم السيسادة العليا في داخل الدولة ، وكعضو من اعضاء المحالف لاتستطيع انجلترا كذلك تحمل مسؤولية القيام بأعمى بوليسية من قبيل مايريده أصحاب هذا البروتوكول،

تأجل مؤتمر تروباو من فير الوسول الى قرار بشسان المسألة الايطالية على ان يجتمع المؤتمر في يناير عسام ١٨٢١ في مدينة ليباخ ،على ان يدعى لحضوره فردينانـــد الاول ملك نابولى لان الدول الثلاث رفضت المفاوضة مسسع حكومة ثورية ، وانعقد المؤتمر فيما بين ٨ يناير و ١٢ ومشرنيخ وفرديناند الاول ملك نابولى • وقرر المؤتمسسر، او بمعنى أسح اعضاء الحلف المقدس ( النمسا وروسيــــا وبروسيا ) الغاء دستور نابولي ،ثم عهد ثلاثتهم الـــــي النمسا بمهمة تنفيذ هذا الالغاء بالقوة العسكرية، ولدلك أرسلت النمسا جيشا الى نابولى أخمد الثورة الدستوريسة وأعاد الى فرديناند سلطاته الاستبدادية • وقبل ان يختتم الموتمر أعماله استنجد به ملك سردينيا ضد رعايــــاه الثائرين ،فأرسلت النمسا الجيش الذي حمعته في لمبارديا لهذه الغاية دائما لاخماد الثورة في بيد مونت ،و أعيــد بفضل هذا الجيش النظام القديم الى سردينيا،

وفى مايو ١٨٢١ انفض المؤتمر بعد ان أعد منشـــورا جاء فيه ان المهدف من التحالف الاوروبى انماهو تأييـــد المعاهدات القائمة والمحافظة على السلام العام وتحقيــق وفى اثناء انعقاد المؤتمر فى ليباغ قام اليونانيون بالمثورة هد الحكم العثمانى و طالبوا باستقلالهم عسست الدولة العثمانية ،وقد نظر مترنيخ الى هذه الثورة على أنها تهديد للحكم الملكى أيا كان نوعه بعرف النظسسر عما اذا كان الملك فى هذه الحالة السلطان العثمانييي المسلم ، فليس هناك فارق بين الملك المسلم والملسيك

رأيه ان يقوم بعمل من شأنه تأييد موقف السلطان العثماني ليحول بذلك دون تدخل روسيا ضد الدولة العثمانية لنسرة اليونانيين • أضف الى هذا ان الثوار في اسبانيـــــا استطاعوا ان ينتزعوا من الملك فرديناند السابع دستورا أقيمت بفضله الحكومة الدستورية في مدريد ،و هذا بينما كانت الثورة مشتعلة في مستعمرات اسبانيا في امريكسسا الجنوبية ،فأعلنت الارجنتين استقلالها منذ ٩ يوليو ١٨١٦ وأنشقت ديكتاتورية مستقلة في براجواي منذ ١٨١٧، وأعلنت دیکتاتوریة اخری فی فنزویلا علی ید سیمون بولیفار منسد عام ۱۸۱۳ ، واستطاع بولیفار کذلك ان یحرر کولومبیا في اغسطس ١٨١٩ ،و بعد ذلك بعامين تحررت بيرو ،و فـــي مايو ١٨٢٢ أعلنت المكسيك استقلالها • وفي هذا الشهـــر ايضا أعلن بدرو Pedro بفسه امبراطورا مستقلا فـــــى البرازيل • وازاء انتشار الثورة في العالمين الجديسة والقديم والتفكير في التدخل العسكري في هذين العالمين من اجل اخصاد الشورة بهما ،انعقد مؤتمر فبيرونا فــــى منتسف اكتوبر عام ١٨٢٢ ٠

مؤتمسر فيرونسسا Verona :

حض المؤتمر امبراطور النمسا وقيعس الروسيـــا

ومارك بروسيا وسردينيا ونابولى و حراندوة, تسكانيــــا ودردة بارما ،ودوق سودينا ،ثم كثيرون من السياسييـــان وراني رأسهم مترنيخ ، و مثل فرنسا وزير خارجيتها ،كمـا مثل انجلترا دوق ولنجتون ولورد ستيوارت شقيق كاسلريــه والم يعفر كاسلريه لانه مات منتحرا منذ ١٢ أغسطس ١٨٢٧قبل انتقاد المؤتمر ،ولم يشأ وزير خارجية انجلترا الجديــد برج كاننج الذهاب الى فيرونا لانه لايرتاح لسياســـــة مترنيخ ، و كان على المؤتمر ان يعالج مسألتى اسبانيــا وزيطاليا ،كما كان منتظرا ان تثيراهتمام المؤتمر الثورة التى قامت في المورة ، ولكن المسألة الاسبانية استغرقــت معظم نشاط المؤتمر ،وتركت مسألة ايطاليا من غير الومول المحل حاسم بشأنها ، كما لم يحرؤ المؤتمر على بحــــث المسألة اليونانية لاختلاف الدول في آمرها ،

وفيما يتعلق بالمسألة الاسبانية فقد اظهر المندوبون الفرنسيون عزم حكومتهم على التدخل ليس فقط للقضادا على الثورة في اسبانيا ،بل ولاخمادها في مستعمراتها الامريكية كذلك و وآيدت النمسا وروسيا وبروسيا المقترحا الفرنسية ،وفي ٣٠ اكتوبر قرر المؤتمر التدخل المسلمي في شؤون اسبانيا ،وفي ١٩ نوفمبر ١٨٢٢ بعثت هذه الصدول بانذار الى مجلس الكورتيز الاسباني و سحبت سفرا المسلميات

العمل افتاعلن ولنحتون أن الحكومة الانجليزية لاتوافسسية اطلالها على أي تدخل في شؤون الدول الداخلية ولاتؤيمهمه، وانقض مؤتمر فيرونا في ١٤ ديسمبر من نفس السنة ،وامسام هذا الامرار فشل اعضاء المؤتمر في أن يبتدخلوا ككسسسل لاخماد الشورة الاسبانية ، ولكن فرنسا تدخلت بمفردهـــــا وعلى مسؤوليتها الخاصة لقمع الثورة ، وقد أغمضت انحلشرا عبنيها عن هذا التدخل المنفرد ،ونجحت فرنسا في القضساء على الثورة وفي اعادة ملك اسبانيا الى عرشة مرة أخسري٠ ولكن المسألة الاسبانية لم تقف مند هذا الحد ،بل مفسسى وزير خارحية فرنسا شاتوبريسان Chateaubriand يريد اخماد الثورة في المستعمرات الاسبانية في امريكــا الحنوبية ، ولكون هذه المشروعات لقيت معارضة من جانست كانشم الذي آراد أن يظل العالم الحديد يعيش في حريسسة واستقلال وان يبفتح ابوابه للتحارة الاوروبية ءولانجلتسرا أكبر نسيب في هذه التحارة ءوان يغلق أبوابه دون أي تدخل مسلح من حانب أوروبسساه

ولقد كان للموقف الذي اشقده كاننج في المسألسسة الاسبانية ومستعمرات اسبانبا الامريكية اعظم الاثر فسسسده انحلال نظام مشرنبخ بالسورة الشي أظهرته بها في هسسنده

الآونة فكرة الاتحاد الاوروبى • حقيقة ان تمادى بعض الدول مثل روسيا والنمسا وبروسيا فى توسيع اختماصات تلــــك المؤتمرات آدىالى فشلها • ولقد برر كاننج عدم اشتراكسه فى المؤتمرات بأسباب ثلاثـــة :

- ان الشعب الانجليزى الذى بنى حياته الدستورية على اساس الثورة لا ينظر بعين الارتياج الى حلىوس المندوب الانحليزى الى جانب مندوبى السحدول الاستبدادية لعقد الاتفاقات السرية ، واذا كانست انجلترا ستتمسك برآيها و بوجهة نظرها فيما يعرض عليها من مشاكل ،فان بريطانيا لايمثلها الا سووت واحد ، فهى فى هذه الحالة لن تستطيع التغلب على الموات الدول الاستبدادية العديدة ،
  - ان نظام المؤتمرات على النحو الذي سار فيه ،قسسد فرض القوة كوسيلة مشروعة للقضاء على الشسسورات الداخلية و التي تعتبر من الشوؤن الداخلية لكسسل دولة ولا يجوز التدخل فيه ، وان مبدأ التدخل هسذا لاتقرة الحكومة الانحليزية ويأباه الشعب الانجليزي،
  - ۳) ان هذه المؤتمرات لاتمثل الا الدول الكبرى فحسسسرى
     ومن الضرورى ان تشمل المؤتمرات الدول الكبسسرى
     و المغرى على حد سواء فاهمال تمثيل السسسدول

السغرى فيه جعل مسالحها عرضة للضياع ولتسلــــط الدول الكبـرى عليهـا٠

لقد صممت انحلترا على منع فرنسا ولو أدى ذلــــك الي استخدام القوة اذا ماحاولت قوات فرنسا عبور الاطلنطي والتدخل في مسائل امريكا الجنوبية ، لأن مسالح انطتسرا التجارية ستكون اذا في خطر كبير • ولذلك اقتــــرح كاننج دعوة الولايات المتحدة الى مؤتمر فيرونسسا وان تشترك في مناقشاته • وكان الرآى العام في انجلتــــرا في ذلك الوقت ميالا لمشاصرة حرية الشعوب و مشاهف .....ة النظام الاوروبي القائم على ضغط آمال الشعوب و الحصيد من حريتها • ثم ماكانت انجلترا تستطيع ان تنسسسيان مسالحها بحرية قبل ان تكون قارية ،وان لها تجارة مهمة مع امريكا الجنوبية • ثم هي دولة راسمالية تهتــــم بالانتاج العشاعي الكبير ومحتاجة الى اسواق عالميـــة. فهي اذا مستعدة لان تعترف باستقلال الدول الشائرة فسسسي امريكا الجنوبية مهما آساء ذلك الى عواطف اسبانيــــــا التي كانت طبيفتها بالامس ضد نابليون • ومن ناحية أخرى عارضت الولايات المتحدة الامريكية كل تدخل يأتي مسسن جانب اوروبا ،بالاخرى من حانب فرنسا في شؤون امريكسا الجنوبية ، وكان موقف الولايات المتحدة الامريكية على قدر كبير من الاهمية لأنه أسفر عن وضع مبدأ عام شامىل يمنع العالم القديم (أى الدول الاوروبية) من التدخسل في شؤون العالم الجديد بأحمعه ،وليس فيما هو متعلل بالمستعمرات الاسبانية وحدها فقط ، فقد بعث الرئيليس حيمس منرو ( Monroo) في لا مارس ١٨٢٢ برسالسة الى الكونجرس الامريكي يومي فيها بضرورة الاعتراف بكسل مستعمرة اسبانية استطاعت التحرر و الخلاص ، أمة مستقلة ،

ودارت مفاوضات بين كاننج والوزير الامريكى فـــــى لندن هدفها استمالة الحكومة الامريكية الى استمــدار تمريح مشترك بينها وبين انجلترا فد أى تدخل اوروبـــى في امريكا ، ولكن الاقتراح الانجليزي لقى معارفة مـــن جانب وزير الخارجية الامريكية و قتئذ John Quincy على المشترك مع انجلتـــرا على اعتبارات عدة ،مبعثها خوفه من ان تودى هذه المشاركة على اعتبارات عدة ،مبعثها خوفه من ان تودى هذه المشاركة الى دخول الولايات المتحدة ذاتها في دائرة النظــــام الاوروبي الذي تسعى لانتزاع انجلترا منه ،شم خوفــــه من ان التمريح المنشود فد أى تدخل اوروبي في امريكــا لايلبث حتى يتخذ شكلا يذل على ان الدولتين ،انجلتــرا

والولايات المتحدة ليس غرفهما مجرد الحيلولة وحسسب دون استيلاء دولة اوروبية على قسم من املاك اسباني ولى امريكا بل انهما تتعهدان فوق ذلك بالامتناع ايفسسا من فعل ذلك ،الامر الذي يغل يد الولايات المتحسسدة فلا تستطيع في المستقبل الاستيلاء على بعض الاقاليم التسي كانت تريدها مثل تكساس Texas أو كيوبا Cuba وكان آدمز يرغب على وجه الخموص في الاستيلاء قريب الولايات المتحدة كل البعد عن النظام الاوروبي ،وان تجرص الولايات المتحدة كل البعد عن النظام الاوروبي ،وان تحرص على ان يبقى الباب مفتوحا لتضم اليها ماتشاء من الاقاليم في المستقبل ، أي أن آدمز لم يكن يريد التقييم بيغل يد الولايات المتحدة عن العمل ،

وتحت تأثير هذه الاعتبارات أحدر منرو تعريحـــه المشهور الذى تضمنته رسالته الى مجلس الكونجرس الامريكى في ٢ ديسمبر ١٨٢٣ • وكان هذا التعريح يشمل المبـــادى الآتيـة ؛ وأولها ان الولايات المتحدة ليست لهاأى معلحة ولاتريد التدخل في شؤون اوروبا السياسية ،و أنها تريــد من الدول الاوروبية وتطلب منها الابتعاد عن التدخـــل في شؤون الجديد السياسية بل أنها لن تتـــردد

فى قتال أية دولة تحاول ان تفرض او تبسط سيطرتها السياسية فى امريكا ،وأخيرا ان الولايات المتحسدة لاتتدخل فى شؤون المستعمرات والممتلكات الحالية التلك للدول الاوروبية فى امريكا ، ومع ان التعريح السندى تضمنته رسالة منرو الى مجلس الكونجرس الامريكى كسان تعريحا من حانب واحسد Inilateral المنب واحسان المتعربة ، وبينما انتمرت الرجعية فى اسبانيا امكن ان تنجو امريكا الجنوبية من طغيان الحلف المقدس .

وهكذا تسببت سياسة كاننج في فشل الحلف المقسدس وتبعا لذلك في اخفاق محاولة الدول ان تحكم اورويسلل بطريق المؤتمرات وسبب ذلك ان انجلترا ما كانت تجسد في هذه المؤتمرات مايحقق الافراض التي آرادتهسساسيها ولم تكن احتحاحات كاننج مجرد عبارات بليغسة وحسب عندما أخذ يتسائل عن ذلك النفوذ الذي قيل انسه كان لانجلترا في مشاورات التحالف الاوروبي و الذي قسال كانليج ان مترنيخ كان يحث الحكومة الانجليزية على عسدم التفريط به و ثم انبري كاننج يقول: "لقد رفعنسا

فاذا كان لنفوذها أن يبقى قائما في الخارج فالواجـــب ان يعتمد هذا النفوذ على معادر القوة في داخل بلادنــا، وتلك تكون بالتعاطف و التفاهم بين الشعب و الحكومسسة، وتتم في الاتحاد بين الشعور السائد والمشورة التي يتفسق عليها الرأى العام ،ثم في الثقة المتبادلة والتعــاون الكامل بين مجلس العموم والتاج البريطاني •" و هكـــدا كان معنى تحطيم سياسة التدخل اخفاق فكرة الاتحصصصاد الاوروبي ،و عندما تمسكت انجلترا بمبدأ عدم التدخــــل، كانت فكرة الاتحاد الاوروبي مقضيا عليها بالفشل كمسسا ارادته الدول الاوتوقراطية • وانقسمت الدول الى قسمين : قسم الدول الاوتوقراطية وهي روسيا والنمسا وبروسيححح ( اعضاء الحلف المقدس الاصلية ) ،وقسم الدول المتمسكـــة بالمبادى الحرة و هي الدول الغربية انجلترا و فرنسسا ثم الولايات المتحدة الامريكية التي وقفت الى حانــــب انجلترا في مشكلة المستعمرات الاسبانية في امريكا، فعطلت مطامع وأغراض الدول الاوتوقراطية الرجعية ساحبة مبصدأ الستدخل في شؤون الدول الداخليسة ٠

## الفعسسل الرابسسسع المعامن ١٨٥٥ الى ١٨٥٢

- فرنسا وحكم البربون الجسديد ٠
- لويس فيليب وملكية الاورليان •
- فرنسا من الجمهورية الثانية الى قيام
- الامبراطوريــــة ٠

## الفعسل الرابسع فرنسا من ١٨١٥ السسسى ١٨٥٢

عقد الحلفاء معاهدة شومون في اول مارس ١٨١٤ لمواصلة الكفاح ضد نابليون ،وفي ٣٠ مارس من السنة نفسها دخليت جنودهم باريس و عاد البوربون معهم الى عاصمة ملكهيم القديمة ، فدخل لويس الشامن عشر الى باريس في ٣ ماييو ١٨١٤ ،ثم استتب له الامر في فرنسا نهائيا بعيد حكيما المائة يوم وانهزم نابليون في موقعة واترلو (يونييمه ١٨١٥) وذهابه الى المنفى ٠

ومنذ البداية كان مقضيا بالفشل على ملكيــــــة البوربون العائدة لاسباب متعـددة وهـى :

- اخفق البوربون فى ایجاد حلول موفقة للمسائللها
   و التى واجهتهم عند استلامهم الحكم •
- ٣) كانت المشكلة الكبرى التى ورثتها الملكية العائدة
   من عهد الثورة ونابليون هى محاولة التوفيق بينن
   هدفين مختلفين : انشاء نوع من الحكومة ترضى عنده

البلاد ،واتباع سياسة خارجية ترضى عنها السدول ، ولكن فشل البوربون فى اقامة حكومة يرضى عنهلا الفرنسيون ،فانتهى الامر بقيام ثورة ١٨٣٠ كمسسا اخفقت ملكية أورليان التى تولت الحكم بعد ثسورة ١٨٣٠ لأن لويس فيليب اتبع سياسة خارجية كانسست متعارضة تماما مع رغبات الامة ،

ويدور تاريخ فرنسا منذ عام ١٨١٥ حتى انشــــام الجمهورية الثالثة عام ١٨٧١ حول آمرين هامين: آولهما رغبة الفرنسيين في القضاء على تسوية فينا التي ارتبطت في آذهانهم بانكماش حدود بلادهم ،واصطدام هذه الرغبـــة بتسميم الدول الاوروبية على التمسك بالتسوية كأســاس للنظام الاوروبي و وثانيهما ،رغبة الطبقة المتوسطـــة (البورحوازية) التي حنت اعظم فائدة من الانقلابــات والتغييرات الاقتصاديـة والاجتماعية التي حدثت ايـــام الثورة و عهد نابليون في ان تظل محتفظة افي آيديهــا من مزايا عن طريق انشاء حكومة دستورية تقف حائلا أمــام اتجاهيــن ؛

الملكيسة النظام القديم بدعاماته الثلاث: الملكيسسة المطلقة ،والكنيسة ذات الاراضى و الاملاك الواسعسسة

- وارستقراطية النبلاء الوراثيسة •

وقد آدت هذه العوامل كلها الى قيام ثورات ١٨٣٠ ،

## طرنسا وحكم البوربون الجديد :

انحصرت ميممة البوربون عند عودة لويس الثامن عشـر الى عرش فرنسا في أمريــن اثنين ٠

- - (٢) عقد الملح للمرة الثانية مع الحلفاء المنتصرين •

وقد رفض تاليران رئيس الوزراء ابرام المعاهسسدة القاسية معتمدا في رفضه على امكان اشارة فضب الشعسب ولكن الملك الحذر لم يشأ اشارة آزمة بينه وبين الحلفاء، فاستقال تاليران ،وخلفه في الوزارة الجديسسدة دوق ريشيليو Richelieu في ٢٤ ديسمبر ١٨١٥ ،ووقسع

وكان لويس الثامن عشر قد اصدر في ٤ يونيو ١٨١٤ الميثاق او العهد الدستورى ،و حكمت فرنسا وفق احكام هذا الدستور منذ عام ١٨١٤ حتى قيام الثورة في يوليو هذا الدستور و نقائمه من اسباب تلك الثورة الرئيسية ، وقد تألف هذا العهد الدستورى من مقدمة وستة وسبعين بندا ، وجاء في المقدم الدستورى كل السلطة ترتكز في شخص الملك ، ومن مواد الدستور المسوول المواطنين الفرنسيين ،و هي المساواة امام القانوي وقي المواطنين الفرنسيين ،و هي المساواة امام القانوي المقدم الوظائف المدنية والعسكرية ،ثم ضمان حرية الفرد باحترام القانون ،فلا يجوز القبض على انسان اوان توقع علي المساواة الا بمقتفى اجراء قانوني ، ولكن الدستور السيدي عقوبة الا بمقتفى اجراء قانوني ، ولكن الدستور السيدي

ترك الامة في مجموعها من غير ضمان لحرياتها ، لان ضمسان حريات الامة انما يكون بدعم المسؤولية الوزارية ، ودلسك بأن يتولى السلطة التنفيذية محلس وزرا عيرتبط بقساؤه بثقة المجلس الذي تنتخبه الامة ، أى البرلمان ، و دلسسك ضمان كان الدستور خلوا منه ، فقد حاء في المادة الثالثة غشرة : " ان شخص الملك مقدس ولايمكن ان يمسه شيء ، ووزرا مسؤولون ، والملك وحده صاحب السلطة التنفيذية " ، ومسسح دلك فقد تركت هذه المسؤولية الوزارية من فير حسسل، ففي حين كان للملك الحق في تعيين وزرائه ،لم يذكسسر الدستور اذا كان من واجب الملك ان يختار هؤلاء من بيسسن الاكثرية في المجلس حتى تكون حكومته برلمانية او دستورية ، وملى كل الاحوال فقد صار يفسر كل من لويس الثامن عشسس وشارل العاشر من بعده هذه المادة الثالثة عشرة بآنهسا تخولهما حق دعوة الوزارة واقالتها حسب مشيئتهمسسسا

وتالفت بمقتضى هذا الدستور الهيئة التشريعية مسن محلس للاهيان ،و آخر للنواب ،وسار للملك الحق في منسم القاب الشرف والنبل وراثة او لمدى الحياة فقط ، امسا مجلس النواب فكان يتكون من نواب ينتخبون لمدة خمسسس سنوات ،وقد حعل حق الانتخاب مقصورا على الذين يدفعسون

ضرائب مباشرة قدرها ثلاثمائة فرنك سنويا و لاتقـــــل اعمارهم عن ثلاثين سنة ،بينما اشترط في النائب ان يبليغ الاربعين او يزيد ،ويدفع ضريبة مباشرة قدرها الف فرنسك سنويا على الاقل ،و هي شروط في صالح طبقة الاغنيـــا وفقط ولذلك فان مجلس السواب سرعان ماصار أداة حكوميــة تمثل مصالح الاغنياء ، وصار عدد المتمتعين بحق الانتخاب بقلون عن مائة الفناخب من مجموع تسعة وعشرين مليـــون نسمة ،هم سكان فرنسا ، واما الذين يعلمون للنيابــــة فكانوا اثنى عشر الفا فقط ، و كان يتحدد خمس عــــدد النواب سنويا ،وللمك الحق في حل محلس النواب فـــي اي

تبع عودة الملك الى باريس فى يوليو ١٨١٥ وقـــوع حوادث دامية كثيرة خعوصا فى حنوب فرنسا ،وانتشر مـــا يعرف بالارهاب الا بيض ،ولم تتردد الملكية العائدة فـــى الانتقام من رجال العهد الماضى • ولما كانــــت وزارة تاليران التى استمرت فى الحكم من يوليو الى سبتمبــر ١٨١٥ قد اظهرت بعض الاعتدال فى موقفها من الحـــوادث الانتقامية فقد أبعدت من الحكم وخلفتها وزارة ريشليبــه. وفى عهده حوكم المارشال ناى أحد الابطال العسكرييـــن

في عبد نابليون و أعدم في ديسمبر ١٨١٥ وفي وسط موحـة الارهاب هذه تم انتخاب المجلس الاول في أغسطس ١٨١٥فدخــل المجلس عددكبير من مؤيدي الملكية العائدة عرفوا باســم الملكيين المتطرفين ( Ultras ) وتزايد الارهـــاب الابيض بعد تأليف مجلس النواب ،و عندئذ اضطر الملك الــي حل المحبطس في سبتمبر ١٨١٦ وفي الانتخابات الجديــدة حسلت وزارة ريشيلييه على اكثرية من العناصر الملكيــة المعتدلة ،أيدت سياسة التهدئة والتسكين التي اتبعهــا ريشيلييه في الداخل والخارج معـا،

ولما كان خمس عدد الاعضاء يتحدد سنويا ، فقد بـــدا جماعة من الاعضاء المستقلين و الاحرار يدخلون مجلــــس النواب بعد عام ١٨١٦ ، حتى اذا كان عام ١٨١٨ ، اسبــــح من الميسور ملاحظة وجود اختلاف في الرآى بين اعضاء المجلس وأمكن التمييز بين احزاب ثلاثة ظاهرة هي :

حزب اليميــن : وهم الملكيون المتطرفون وشعارهم الحرب ضد الشورة ،وأقدر رجالهــم فيليل وشاتوبريان Chateaubriand فيليل وشاتوبريان وصحيفتهم الجورنال دى وصحيفتهم الجورنال دى ديبـــا (Journal des Debats).

۲) حزب الوسط : وهؤلاء من الملكيين المعتدليــــن،
 ويهدفون للتوفيق بين الملكيــــة
 و الثورة ،وأقدر رحالهم ريشيلييـــه
 وديكــاز ،

۳) حزب اليسار : وهؤلاء من الاحرار الذين قبلـــــوا
 الملكية ولكنهم ارادوا انشاء حكومة
 مسؤولة على الطراز الانحليزى ٠

وكان اصحاب السطوة و النفوذ عند عودة ملكيــــــة البوربون ،الملكيون المتطرفون ألد أعداء الثورة، وكان برنامج المتطرفين يستند الى فكرة اساسية هى احيــــاء النظام القديم وانما مع تعديلات تتفق قبل كل شيء مـــع معالح طبقة النبلاء و الاشراف التي هي طبقتهم وان لـــم تكن هذه التعديلات ملائمة لصالح الملكية نفسها، وقـــد وجدوا ان خير وسيلة لتحقيق هذه الغاية هي ارحـــاع الكنيسة الكاثوليكية الى سابق سطوتها ،وعقد محالفـــة وثيقة بين الكنيسة و الدولة ، وحتى تتمكن الكنيســة الكاثوليكية من استرحاع سطوتها و مكانتها ،آراد المتطرفون ان تستعيد الكنيسة جميع الاملاك التي اغتصبت منهــــا ايام الثورة و كانت لاتزال في حوزة الدولة ، ثم انهــم

- و على العموم يتلخص برنامج المتطرفين في :
- أ) اقامة الملكية المستقرة والقائمة على دعائــــم
   موطـــدة ٠
- ب) انشاء الكنيسة الغنية صاحبة الاملاك الواسعـــــة
- د) الاستئثار بقسط وافر من السلطة السياسية التـــــى ظلوا حتى هذا الوقت محرومين منهــا٠

و أما المعتدلون من جماعات الوسط واليسمار فقد دافعوا عن الثورة ،وأرادوا استمرازها و لكن مسان غير الروح الثورية ، وتمسكوا بكل قوة بتراث الثمورة، فير الروح الثورية وتمسكوا بكل قوة بتراث الثمورة، وماكانوا يرضون بعودة النظام القديم بحال من الاحسوال، ولذلك فقد تعذر أى اتفاق بينهم وبين المتطرفين ، وقسد تمسك المعتدلون بالدستور الذى أصدره لويس الثامسسن عشر ،لان هذا الدستور قضى نهائيا على تقاليد النظلمام القديم ،و أحل مكانها تقاليد الثورة والامبراطوريسة النابليونية ،حيث قد أخذ عن الثورة مبادى التسامسح والمساواة أمام القانون و عدم التمييز بين الطبقسات في خدمة الدولة ،أى فتح ابواب الوظائف أمام الجميسع ،

وكان واضحا ان التوفيق متعذر بين حزبى المتطرفيان والمعتدلين ،وان لامفر من سقوط آحد هذين الحزبيان وخروجه من الميدان السياسي في آخر الامر ،لأن فرنسا للم تكن تستطيع احتمال السراع الى ما لا نهاية من اجال الاستئثار بالسلطة و النفوذ بين هذين الفريقين، وامانتيحة هذا السراز فكانت اندحار المتطرفين ، ولم يكنن لويس الثامن عشر يجهل حقبقة مركزه المزعزع ،و لذلال عمد الى حل ذلك المجلس الذي ضم متطرفي الملكييان في الظروف المزارة الى ريشيليو من المعتدلين من الظروف

وندحت وزارة ريشيلييه في سياستها الخارسية ،عندما كسب ريشيلييه ثقة الحلفاء ،وتقرر فر حوتمر اكس لاشابسل (١٨١٨) انسحاب جيوش الاحتلال من فرنسا • ولكن الانتخابات الجديدة أسفرت عن دخول عناس جديدة عززت حماعة الاحسرار في المجلس ،فأحبر هؤلاء ريشيلييه على الاستقالة فللمسلس ديسمبر ١٨١٨ و عندهذ تولى الوزارة دوق ديكاز ،و هلسو كسلفه من المعتدلين • وقد اعتمد ديكاز على مؤازرة الاحرار في المجلس ،فألغى في اول مايو ١٨١٩ الرقابة على المحفه و تقررت حرياتها • ولكن مقتل دوق دي برى في فبرايسلسر ١٨٢٠ سرعان ما أشار فد ديكاز العناه والمنظرفة ،ف.فطلست،

وزارته • و كان ذلك بداية التغيير الذى أدى الى سيطـرة الرجعيين والمتطرفين على شـوعون الحكم فى فرنسا بشكــل آدى فى النهاية الى انفجار ثورة يوليو ١٨٣٠٠

وجد المتطرفون ان الوقت غير مناسب لتولى انسارهـم الوزارة ،ولذلك فقد عهد الى ريشيلييه بتاليف السوزارة الجديدة ، و في عهده أعيدت الرقابة على العحف ، ــــم مدر قانون الانتخاب في يونيو ١٨٢٠ ، فيق حقوق الانتخلاب لمعلمة الطبقة المسالكة الغنية ، وقد ترتب على هـــدا النظام دخول اكثرية متطرفة الى مجلس النواب ،لم تكسسن ترضى عن اعتدال ريشيلييه ،فلم تلبث ان اضطرته الـــــى الاستقبالية في ديسمبر ١٨٢١ • فيألف الوزارة الجديدة زميهم المتطرفيين الكونت دى فيليل الذي استمر في الوزارة سبع سنوات من عام ١٨٢١ الى عام ١٨٢٧ ٠ وكانت سياسة فيليـــل رجعية بحته ،ولكنه اتبع في تنفيذها أساليب دلت علـــــى تجربته الرجعية مهما كانت النتائج • فشدد فيليل الرقابة على الصحف ( ١٨٢٢) و فرض ضرائب عالية على السمسواردات ارضاء لاصحاب المصالح الاغنياء ،و أعطى الكنيسة حــــة، الاشراف على التربية والتعليم • ولاضعاف الاكثرية الحــرة

فى مجلس النواب استعدر قانونا للانتخاب عام ١٨٢٣ جعـــل مدة مجلس النواب سبع سنوات بدلا من خمس فيتحدد سبـــع أعضاء المجلس فقط كل سنة بدلا من خمس اعضائه • وفي عـام ١٨٢٤ عظم نفوذ المتطرفين في مجلس النواب • و فـــي ١٦ سبتمبر ١٨٢٤ توفي لويس الشامن عشر ،وتولى من بعــــده اخوة الكونت دارتوا باسم الملك شارل العاشر.

و كان الملك الجديد عظيم الاعتقاد بأن المملوك حقسا مقدسا في الحكم ،ثم انه كان صاحب ميول شديدة نصيصون الاكليريكية ، (أى لتأييد الكنيسة ) حتى صار الملكبسون يعرفون الآن باسم (حزب القساوسة )

Parti-Pretre (حزب القساوسة )

ولم يكن من المنتظر وقد ناهز الملك السابعة والستيسسن من معره ان يتخلى عن معتقداته أو أن ينحرف عن ميولسه ولذلك فقد استطاع فيليل الذي بقى في رياسة الوزارة ان ينفذ برنامج الملكيين المتطرفين بحدافيره ولما كانست ينفذ برنامج الملكيين المتطرفين أو تركزت المعارضة الحسرة فيليل قد أيقظت مخاوف الامة ،وتركزت المعارضة الحسرة فيليل قد أيقظت مخاوف الامة ،وتركزت المعارضة الحسرة هدة في مجلس الاعيان ،فقد عمد فيليل من اجل التغلب علسي هذه المعوبات الى ظبق ستة وسبعين نبيلا جديدا في عسسام هذه المعوبات الى ظبق ستة وسبعين نبيلا جديدا في عسسام جديسدة ،

ولكن نتيجة الانتفابات حائت على خلاف ماكان يرجبوه، فاستطاع الاحرار ان يؤلفوا اكثرية معارضة في المجلسس الجديد، و عندشد اضطر فيليل الى الاستقالة بعد حكومسة دامت سبع سنوات، وبعد شهر من استقالة فيليل، اضطسر شارل العاشر الى قبول وزارة " معتدلة " فألف الكونست دى مارتينارك ( Martignac ) الوزارة الجديسدة وكانت غايته الاعتماد على احزاب الوسط في الحكم ،و لكنه فشل في استمالة الاحرار والمعتدلين ،ولم ينل تآييسسد فشل في استمالة الاحرار والمعتدلين ،ولم ينل تآييسسد الملكيين المتطرفين ،كما ان الملك وجده " معتسدلا اكثر مما ينبغي ،فاتحدت كلمة الاحرار و المتطرفيسسن

كلف الملك البرنس حول دى بولينياك بتاليف الوزارة الجديدة ،و قابل الرأى العام الفرنسي هذا النبا بغضب شديد ،لان بولينياك كان احد زعماء المهاحرين في عهد الثورة ، ثم ان بولينياك كان قد احتج في عام ١٨١٥ فد الدستور ورفض ان يقسم يمين الولاء له وبقى سنوات طويلة من أقرب المقربين الى شارل العاش ، وبمجرد وسولد الى الدكم ،أهلن بولينياك عزمه على " اعادة تنظيم المحتمع و اعادة ماكان لرحال الدين من نفوذ و شأن فدي المحتمع و اعادة ماكان لرحال الدين من نفوذ و شأن فدي اعمال الدولة ،وانشاء ارستقراطية قوية و احاطة هدده

الارستقراطية بالامتيازات " • و لكن بولينياك لـــــم يكن لضعفه و تردده الرحل الذى في استطاعته حقا تنفيــد هذا البرنامج الرحعى المتطرف • بل انه سار ببعتهــــد على كسب الانتسارات الخارجية في استمالة الامة الــــي تأييد سياسته ،فاحتل الجزائر عام ١٨٣٠ ،واعتمد علـــي هذا الانتسار ،فأجرى انتخابات جديدة ،ولكن نتيجــــة هذه الانتخابات جديدة ،ولكن نتيجــــة هذه الانتخابات جاءت على عكس ماكانت الحكومة تنتظـــرد ومع ذلك آسر بولينياك على بقاء الوزارة على حالهـــا، و على تعديل قانون الانتخاب وتقييد حرية المحافة .

ولم تلبث الحكومة ان شعرت بحرج مركزها عندمــــا
أتت الانتخابات بأكثرية معارضة لها في مجلس النـــواب
وعندئذ لم يجد شارل العاشر ووزيره مخرجا من هـــــدا
المأزق الا يحل المجلس ولم يجتمع بعد • وفي ٢٥ يوليــو
١٨٣٠ عدرت " مراسيم سان كلو الاربعة الشهيرة" ( وكــان
سان كلو أحد قصور شارل العاشر ) و تعلن :

- 1) حل مجلس النواب .
- ٢) ادخال تغييرات على قانون الانتخابات .
- ٣) دعوة الهيئة التشريعية للاجتماع يوم ٢٨سبتمبر
  - ٤) تقييد حرية السحافيية ،

وبمجرد ذيوع نبأ هذه المراسيم الاربعة نزلت أسعسار الاوراق المالية واحتج عليها كبار العلماء ،وتوقسسف المعرفيون في باريس عن احراء عمليات الخعم ،وتعدر على المحاب العناعة الحعول على المال او الاقتراض ،وطفقبسوا يخرجون من مسانعهم العمال في اعداد كثيرة وسرعسان ما أقيمت المتاريس في الشوارع ووقع الاسطدام بين العمال و الجنود ،و سفكت الدماء وعندئذ تسلح أعضاء الحسرس الاهلى القديم (وكان قد أنحل منذ عام ١٨١٨) ،واستولسي الشوار على مكاتب الحكومة ودواوينها وامتنع عن الحكومة المال وتولى الجمهوريون تنظيم الثورة ،وسيطسسرا البوردوازيون عليها واتحدت كلمة العمال الذين هدفسوا الى اغراض سياسية وحسب ،فلم يطلبوا تغييرات اجتماعية ،

و في ٢٨ يوليو اجتمع ثلاثون عفوا من أعضاء المجلس المنحل في منزل المعرفي الغني كازمير برييه ،وكـــان يكره الفوضي و " حكم الغوغاء " ، وتقرر تأليف حكومــة موقتة اتخذت مقرها في مبني ( اوتيل دى فيل ) و عرفــت رياسة الحرس الاهلي على لافاييت رجل الثورة القديــم، فقبل المنعب ،وعرض التاج على لويس فيليب دوق أورليان وعبثا حاول شارل العاشر اصلاح الخطا الذي ارتكبـــه، فسحبت الحكومة المراسيم الاربعة في ٢٩ يوليو ،و لكن هذا

الاجراء جاء متاخرا ،كما لم تفلح محاولة اخرى عندمـــا أراد شارل العاشر التنازل لسالح حفيده ابن دوق، دى بــرى وهو دوق دى بوردو Bordeau فدخل لويـــس فيليب الى باريسيحمل شارة الثورة المثلثة الالـــوان، و حينئذ لم يجد شارل العاشر مناها من مفادرة فرنســا الى انجلترا ثم انتقل الى النمسا ومات بها في عام١٨٣٦٠٠

ولشورة يوليو أهمية كبير في تاريخ فرنسا ،ولوأنه كان يبدو وان هذه الثورة في ظاهرها لم تحدث تغييسرات جوهرية ،فقد بقيت الملكية نظاما للحكم بالرغم من اقساء البوربون عن العرش ،بل ان العرش انتقل الى أسسسرة اورليان ،وهي فرع من أسرة البوربون ذاتها ، ورغسم ان الجمهوريين هم الذين نظموا الثورة و تسلموا زمامهسا، فكان من المتعذر بل من المستحيل اقامة الجمهوريسة في فرنسا لان اوروبا في عام ١٨٣٠ كانت ولاشك تفسر انشاء الجمهورية بأنه عمل عدائي تقعد فرنسا ان تتحداها به، ولايمكن ان ترضى اوروبا به ، وعلاوة على ذلك فان ثسورة يوليو لم تفشل فقط في ازالة الملكية ،بل أخفقت كذلسك في ادخال تغييرات واسعة على الدستور نفسه ،ولسسسم تحقق سيادة الامة ، فقد اهتم مجلس النواب قبل دعسسوة لويس فيايب للحكم باعداد دستور جديد حتى يقسم الملسك

يمين الولاء لم عند تنسيبه ،ولم يكن هذا الدستورالجديمد في الحقيقة الا دستور مام ١٨١٤ مع تعديلات بسيطة تناولنت المواد التي سببت المتاعب في الماضي ، فعدلت المسادة الرابعة مشرة بشكل يجيز للملك استعدار المراسيــــم الضرورية لتنفيذ القوانين ،ويمنعه في الوقت نفسه محسن وقف القوانين او تعطيلها • وكذلك لم يعد اقتــــراح القوائين من حق السلك وحده بل صار المجلسان ( النسواب والاعيان ) يتمتعان بهذا الحق ايضا ،ثم جعلت جلسلات مجلس الاعيان علنية مثلها في ذلك مثل جلسات مجلس النواب يعتنقه اكثرية الفرنسيين هو دين الدولة الرسمى • وعلاوة على ذلك ، فقد اختفت من الدستور الجديد تلك المقدمـــة التي اشتمل عليها دستور ١٨١٤ و التي أيدت نظرية حـــق الملك المقدس في الحكم ، ثم صدر قانون بقواعد الانتخاب الجديد في عام ١٨٣١ ظل معمولا به حتى عام ١٨٤٨ ، ووسيع بمقتضاه حق الانتخاب حتى يشمل الذين يدفعون مائت فرنك ضرائب مقارية بدلا من ثلاثمائة فرنك • وواضح من ذلك ان ملكية يوليو كانت تعتمد على طبقة اسحاب المسلك آى الطبقة المتوسطة الغنية ( البورجوازية ) • وهكـــدا وجد أولئك الذين اشتركوا في ثورة يوليو و خصوصــــا العمال الذين حرموا السلطة السياسية انهم قد خدمسسوا

## نويس فيليب و ملكية أورليسان :

لقد تعددت العوامل ـ الى جانب الاعتماد على طبقــة البورجوازية وعلى اسحاب سياسة الجمود ـ التى سببت ضعـف ملكية اورليان وأدت الى زوالها • وهذه العوامل هى :

(۱) كان من اخطر هذه العوامل تلك التى ارتبط بنشأتها وطبيعة تكوينها فناقش الكثيرون ما اذا كسان لويس فيليب يحكم مستندا الى حق الملوك المقدس فسسى الحكم ، أو الى رغبة وارادة الشعب الممثلة في نوابسه وواضح ان ملكية يوليو – وهي وليدة الثورة – ماكانست تستند اطلاقا الى حق الملوك المقدس في الحكم ، كمسان هذه الثورة قد اطاحت بمبدأ الشرعية الذي أيده مؤتمر فينا وتمسك به المتطرفون الملكيون ورغم ذلك تسسائل الكثيرون اذا كان اعتلاء لويس فيليب يعنى في هسسده الظروف ان السيادة قد سارت متركزة في الشعب ، و أمسا

الذين خالفوا هذا الرآى فكانت حجتها ان التشبث بها الكلام معناه ان ملكية يوليو ليست في حقيقة الاملاح مهورية ،في حين ان الجمهورية كنظام للحكم قلل وفضت تماما ، وقد أفسح لويس فيليب نفسه عن نظريا الملكية هذه ،عندما قال: "إنه يملك بفضل من الله وبناء على ارادة الأملة "وهذا كان الاساس القانوني الذي استندت اليه ملكية يوليواساسا غير ثابت ،و ملان اول الامر موضع مناقشة كبيسرة ،

(۲) لم تكن لملكية يوليو سيطرة موطدة في دافسلا البلاد و هيمنة تامة على شؤونها ،ومرجع ذلك السين ان الذي فعل في عام ۲۸۳۰ في معير فرنسا كان مجلس النواب ، وهو مجلس سبق ان حله شارل العاشر ولكنه اجتمع من تلقياء نفسه لتقرير مسألة اعطاء التاج الى لويس فيليب ،فليس يكن اجتماعه اذا قانونيا ، اضف الى ذلك ان الذيسسن اشتركوا في بحث هذه المسألة كانوا ۲۰۲ عضوا فقط مسسن ٢٣٤ ،وان الذين أعطوا اصواتهم في صالح لويس فيليسب كانوا ۲۱۹ ،أي أنه كان مشكوكا في مبركز هذه الملكيسة من الناحية القانونية منذ البداية ، ونتج عن ذليك ان ملكية يوليو صرفت كل جهودها للعمل على توطيد مركزهيا

ووجهت معظم نشاطها لبسط سيطرتها على الشعب الفرنسسسىي ودعم جهودها لاسيما وانها لم تكن ذات أسول بعيدة اوتعتمد، على تقاليد عتيقة تفرض احترامها علىالشعب •

(٣) كان بقاء ملكينة يوليو محوفا بالمخاطــــــر من كل جانب ، ومن أشد هذه المخاطر وجود الاعتسسسدا ٩ الخارحيين الذين انكروا عليها حق البقاء نفسه ، شــــم وحود الانقسام في صفوف أنصار هذا النظام الجديد الذيسسن اختلفت آراؤهم بشأن السياسة التي وجب على ملكي يوليو اتبافها في الداخل والخارج معا • أما الافـــدا٠ الخارجيون فهم الشرعيون الذين يطالبون بالعرش لسسدوؤ دى بوردو حقيد شارل العاشر ٠ و الى جانب هؤلاء الشرعيييسو كان هناك الجمهوريون ،وبعض هؤلاء من الطبقة البورجوازيا والبعض الآخر من العمال ،ويطالبون جميعهم بحق الانتخسسا، العام • وهؤلا الجمهوريون الذين استطاع لاضاييت أيسسما، الحكومة المؤقتة ان يجذبهم لاقامة ملكية يوليو بعسسس ان آكد ليهم انها سوف شكون " افضل انواع الحمهوريسسات المعروفة ،ثم تبين للجمهوريين بعد ذلك انهم خدمسمسو فكان نشاطهم الى حانب نشاط الشرعيين مصدر خطر كبيححصص على ملكية يوليسو .

(٤) من الاخطار التي تعرضت لها ملكية يوليو وقدوع الانتسام في صفوف مؤيدي هذه الملكية أنفسهم • فقد انتسم هولاء الى فريقين : فريق اصحاب الحركة و التقدم،وفريــق الجمود والمقاومة من المحافظين ،وكان على رأس التقدميين Lafitte وهو من أغنياء المعرفيين في بساريس شم لافاييت ، وكان من راى هذا الحزب أن ثورة يولي...و ١٨٣٠ لم تنته بمجرد اعتلاء لويس فيليب العرش بل هـــــى باقية ومستحرة وطالبوا في برنامدهم الداخلي اجراء عدة اصلاحات ديمقراطية ، أما حزب الحمود من جماعة المحافظيسن فكان زهمائه كازمير برييه وحيزو ،ودوق دى بروجلي، وهذه الجماعة اعتقدت ان ثورة يوليو ١٨٣٠ قد انتهت ،وذلـــاك بمجرد ان قبل لويس فيليب الدستور المعدل (٩ أغسط .....س ١٨٣٠) واعتلى العرش • وكان في رأيهم ان ثورة يوليــــو أحلت ملكا يريد المحافظة على النظام البرلماني كمـــا شاسس في عام ١٨١٤ محل ملك آخر كان يريد القضاء عليين هذا النظام • وقد كان مسير الملكية متوقفا لدرحةكبيرة على الطريق الذي سوف تسلكه في ادارة شيرون الحكم، ولقـد فضل لويس فيليب الاعتماد على حزب المحافظين او الحموديين ولو أنه لم يستطع في اول الامر ان يقطع كل صلته بحـــزب التقدم ، ولذلك فقد ظل الملك منذ ان استقام له الامسسر يشكل وزارات تحريبياة من الحزبين ،ولكن هذه الــوزاراً

الائتلافية ،بسبب طبيعة تكوينها نفسه عجزت عن السير على سياسة واضحة متماسكة ،مما ترتب عليه استمرار هيـــاج الخواطر في باريس ،و مطالبة الحماهير باعـــدام وزراء شارل العاشر ، ونتج عن ذلك ان ركدت الاعمال و تعطـــل العناع الذين غادر منهم حوالي مائة و خمسين ألفـــاباريس للبحث عن عمل في حهات أخرى ، وتزعزعت الثقـــة في الحكومــة ،

وشعرت الطبقة البورجوازية بالاطمئنان على معالحها فانحارت الى حماعة المحافظين الحموديين ،و بذلك تمهدد الطريق امام هذا الحزب ليهل الى السلطة ، و في ١٣ مارس ١٨٣١ عهد الملك الى كازمير برييه بتأليف الوزارة مدن حزب الجموديين المحافظين ،وهو الحزب الذى ظل يتمتدع بالسلطة ،مع تغييرات طفيفة حتى نهاية عهد هذه الملكية .

القوانيين واحترام السلطات وعودة الامن العام الى نعابسه واستقرار البهدوم و السكينة، وقال عن سياسته الخارحيسة، ان الواجب يقتضى ان تقوم هذه على القواعد نفسها التسل ذكرها ،ثم انه وقع عبداً عدم التدخل سعناه المسردوج، أي عدم تدخل الحكومة الفرنسية في حانب الشعوب الثافرة على حكوماتها ،ثم عدم تدخل الدول الاوروبية فيما يجسري من احداث ورا حكل منها و واعتمد كازمير برييه في سياسته الخارجية لتعزيز مركز ملكية يوليو ،على انشاء تفاهسم وثية، مع بريطانيا ولقد ظل هذا التفاهم الودى بيسسن انحلترا وفرنسا دعامة قوية تعتمد عليها ملكية يوليسو كذلك ، الى الوقت الذي قضي فيه على هذا التفاهسسم كذلك ، الى الوقت الذي قضي فيه على هذا التفاهسسسا البرواج الاسباني ولكن كازمير برييه لم يستمر طويسسلا الرواج الاسباني ولكن كازمير برييه لم يستمر طويسسلا في الحكم اذ أصيب بالكوليرا وتوفي في ١٨ مايو١٨٣٠٠

ومع ان الملك ألف جملة وزارات بعد ذلك من حسسرب المحافظين الحموديين ، فقد بقيت المبادئ التي وضعها كازمير برييه هي المبادئ التي استرشدت بها هسسسده الوزارات ، الا ان التمسك بهذا البرنامج بشقيه الداخلى و الخارجي ،كان معناه في نظر الشعب الفرنسي ان ملكيسة يوليو قد اخفقت في تبرير وجودها ، وفي مهد تلك الوزارات

كان أول ماعنيت به الملكية ، العمل من احل الاحتفى الماكية ببقائها امام معارضة الشرعيين و الحمهوريين الذيـــن شآمروا لقلب ملكية يوليو • ففي يونيو ١٨٣٢ حــــرك الجمهوريون الثورة في باريس و ذلك بعد وفاة كازميسسر برييه مباشرة ،ولكن آحدا من الزعماء لم يشترك فـــــى هذه الحركة ،وامتنع العمال عن المساهمة فيها،فقضـــت الحكومة على الثورة بعد قتال استمر يومين في شههوارم باريس ، ولم ييأس الحمهوريون بسبب هذا الفشل فقامــوا بالثورة في عدة آماكن ٠ على ان الحكومة التي قفت عليي هذه الثورات لم تحاول استمالة العشاس المعادية لهــاء الافطرابات ،بل وجهت كل اهتمامها لمجرد القضاء على الجمهوريين خسومها السياسيين قضاء مبرماء وبفضـــــل المحاكمات والاساليب السارمة التياتبعتها الحكومة مسسع معارضيها أمكن اسكات الحمهوريين فترة طويلة • ووقعـــت ست حوادث اعتدام على حياة الملك فيما بين ١٨٤٦،١٨٣٥ ، واكتشفت مؤامرات كثيرة لاغتياله اشترك فيهاالحمهوريلسون وتعد هذه الاعمال من الامورالتي اضعفت من شأن الحمهورييسن وقيمتهم • واستعدرت الحكومة في سبتمبر ١٨٣٥ عدة قوانيسن لمحاكمة الذين يهددون أمن الدولة امام محكمة خاصة وكان آهم القوانين التي استصدرت " قانون السحافة" لحمايـــة الملك والدستور والمبادى الاساسية التي يقوم عليهاالمحتمع كان عجر الملك عن تأليف حكومة برلمانية ثابتـــة من أكبر أسباب ضعف هذه الملكية وزوالها في النهايـــة فقد بلغت الوزارات التي تشكلت فيما بين ١٨٣٠ و ١٨٤٠عشر وزارات ،كان رؤساؤها من المحافظين الحموديين الذيـــن انحسرت مهمتهم في دعم مركز الملكية وتأييد سلطانهـــا والقضاء على اعدائها في الداخل ،ثم المحافظة على السلام مع الدول في المخاوج - وبمحود أن انتصر المحافظ حلى انقسمـون على اعدائهم من شرعيين وحمهوريين وبونابرتيين، انقسمـوا فيما بينهم الى جماعتين كبيرتيــن :

- 1) حزب الوسط اليسارى بزهامة تيير ( A.Thiers )
- ب) حزب الوسط اليمينى بزعامة جيزو( F. Guizot )

وكان من مبدأ تييرو جماعة ان الملك " يتولىك ولايحكم " أى أن الملك يجب ان يختار وزراء دائما مىن بين حزب الاكثرية فى المحلس ،ولايتدخل فى شؤون الحكسم أما جيزو وجماعته فكان مبدأهم " ان العرش ليس مقعدا خاليا " ،أى ان الملك مع احترامه لرأى الاكثرية فى المجلس ليس ملزما باتباع رأى هذه الاكثرية و ليس مكلفا باختيار وزرائمه من بين حزب الاكثرية ٠

كان لويس فيليب لايرضى بأن تكون له رياسة الدولية

فحسب ،كما أراد تيير ،بل عمل على ان يكون حاكما حقيقيا، اى أنه اراد ان " يتولى ويحكم " وانتهز فرسة القضاء على مقاومة اعدائه من شرعيين وجمهوريين وبونابرتيين، ثم الانقسام الذى حمل فى سفوف الحموديين ،و أخذ يشكلل الوزارات التى تدين له بالطاعة ولكن هذا العمل سرمان ما أشار المعارضة القوية ضد " سياسة البلاط و ضليل و فلل البلاط " وعندئذ اضطر الملك الى استدعاء تييسر لتشكيل الوزارة واضطر تيير الى الاستقالة عندما رفسض الملك الانسياق الى الحرب بسبب الازمة بين محمد على والسلطان فى عام ١٨٤٠ و طلب الملك من جيزو تأليسسف

وفى هذه السنوات التى سيطر فيها جيزو زهيـــــــم الجموديين من الوسط اليمينى ،تحمعت الاسباب المباشــرة التى أدت الى اشعال الثورة فى فبراير عام ١٨٤٨،و زوال ملكية يوليو ، ظل جيزو متمسكا بالدستور الصادر فى عام ١٨١٤ والمعدل فى ١٨٣٠ و كان برنامجه الاحتفاظ بالنظــام فى الداخل والسلم فى الخارج كغير وسيلة لزيادة ثـــراء فرنسا ورفعة شأنها ، واقتضى التمسك بالدستوران يحتفــظ جيزو بالشكل البرلمانى للحكومة ،أى ضرورة الاستنـــاد

وبينها أغفلت الحكومة معالحة شؤون العمال وللسلم نهتم بالنواحي الاقتصادية والاحتماعية ،كانت عناهلسسر المعارضة تزداد قوة ضد الحكومة ، ومن اخطر هذه العناصر حماهة الاشتراكيين الذبن بدأوا يظهرون في الميلسسدان وكانوا أكثر راديكالية من الحمهوريين أنفسهم و فقلل شهدت ملكبة يولبو دور الانتقال من نظام المناهلسات المغيرة المنزلية الى نظام المصانع والورش واستخلدام الالات والبخار عي المساعة ، و ظهرت نتيحة لهذا الانقلاب المناهيات حديلة

لتسويتها او حلها من جهة ،ولحماية الطبقات العمالية مسن الاضرار والمساوى التى اقترنت بحدوث هذا الانقلاب مسسسن حهة اخرى ، ولكن ملكية يوليو التى هى حكومة البورجوازية والطبقات الغنية والرأسمالية ،لم تهتم بهذه المشاكسل بل استمر الرأسماليون واصحاب العمل يستغلون مسانعهسم والايدى العاملة بها أسوأ استغلال ، وهلاوة على ذلك بقيت الطبقة العمالية محرومة من التمثيل النيابي عندمسسا من المنتظر في هذه الظروف ان يتجه المفكرون مشسسل من المنتظر في هذه الظروف ان يتجه المفكرون مشسسل المنتظر في هذه الظروف ان يتجه المفكرون مشسسل والعلاقة بين العمل ورأس المال ،ثم يقومون بالدهسسوة الى الاشتراكية ، فكان ذلك مبدأ ظهور الحزب الاشتراكسي في فرنسا، وقد هدف الاشتراكيون الى انشاء الجمهوريسة على اعتبار ان الجمهورية افضل الوسائل التي تحعسسل

وهكذا تعددت عوامل التذمر من حكومة جيزو،وزاد مين هذا التذمر سياسة الحكومة الخارجية التى كانت تحرص على المحالفة الودية مع انجلترا لدرحة التفريط أحيانيات في حقوق الكرامة الوطنية ،وتعمل على استمالة الملكيات المطلقة والرجعية في اوروبا ، فقد عابت المعارضة عليي

حكومة جيزو موقفها من المسألة الشرقية ،وعقد اتفاقيسة المضايق (يوليو ١٨٤١) ، ثم احتحت المعارضة احتجاجيا شديدا على موقف الحكومة المتخاذل من انجلترا في حادث بريتشارد Pritchard (١٨٤٤) ،وكان بريتشارد تنملا لانحلترا لدى بومارى ملكة حزيرة تاهيتي Tahiti ( في المحيط الهادي الي الشرق من استراليا)،طيبرده الفرنسيون من الحزيرة وضعوا تاهيتي الى أملاكهم فسائت العلاقات بين انجلترا وفرنسا، ولكن لويس فيليب ليسم يشأ الدخول في حرب مع انجلترا بسبب ما أسماه " حماقيات تاهيتي "،و أعلن استنكاره لضم الجزيرة ،وحمل القنعسل الانجليزي على تعويض كبيسر ،

واخيرا تحطم التحالف الودى بين انحلترا و فرنسا على صخرة الرواج الاسبانى ،عندما آراد جيزو ان يتخصد من هذه المسآلة وسيلةلتآييد مركز حكومته ،فأعلصن في اكتوبر ١٨٤٦ ان حكومته قد صح عزمها على عقصد زواج ابن الملك لويس فيليب دوق دى مونبانسييه Montpensier من لويزا فرناندا Louisa - Fernanda ابنة ملك اسبانيا فرديناند السابع ( المتوفى عام ١٨٣٣) ،وكانت هذه شقيقة لايزابيلا الثانية ملكة اسبانيا، ثصم زواج ايزابيلا نفسها من فرنسيسكو دى اسيصصور

دوق قادش وفي هام ١٨٤٥ كان هذا المشروع قد قط سلط مرحلة كبيرة ،وكان معنى هذا الزواج التمهيد لاعتسلام دوق مونبانسيه عرش اسبانيا ،لانه لم يكن متوقعسا ان تنجب الملكة ايزابيلا وارثا للعرش الاسباني ،ولسسم ترض انجلترا عن هذا المشروع ،فقضي اصرار جيزو علسسي المفي في مشروع هذا الزواج ( ١٨٤٦) على التحالف السودي مع انحلترا ،الامر الذي آدي الى عزلة فرنسا السياسية .

 فكانت بمثابة استفتاءات غير رسعية اظهرت بوضب وربعي ان الشعب يريد الاصلاح النيابى حقيقة وقد ندد جيسوو في خطاب تعوزه الحكمة ألقاه في بداية مام ١٨٤٨" بالنزما العدائية العمياء "التي ترمى الى القضاء على النظسم القائمة ،فقررت المعارضة اقامة مأدبة كبرى في باريسس للاحتجاج على مقولة جيزو وهددت الحكومة بمنع اقامسة تلك المأدبة التي حدد لها يوم ٢٢ فبراير عام ١٨٤٨،فأفزع هذا الموقف الحازم لأول وهلة ذلك الاغتلاف غيرالمتجانسس الذي يضم غلاة الكاثوليك والحمهوريين الديمقراطييسسن والاشتراكيين ،ولكن غوفاء باريس تدخلوا ليلة ٢١ / ٢٢ فبراير وسقوط ملكيسسة فبراير ،فأسفر تدخلهم عن استقالة جيزو وسقوط ملكيسسة

تنازل لويس فيليب لمصلحة حفيدة الكونت دى بــارى

de Paris
ولكن المجلس لم يوافق على هذا الحــال،
ولم تلبث جموع باريس ان اقتحمت فنا المجلس مما أدى الى
فض الاحتماع ،ولكن الاعضاء الذين بقوا نادوا ،تؤيدهــم
جموع الشعب بقيام حكومة مؤقته تتألف من الاشخاص الواردة
اسماؤهم في قائمة اقترحها عليهم لامارتين ، وكانـــت
القائمة تضم سبعة أسماء كلها لمصلحين وجمهورييـــن
معروفين وأبرزها لامارتين (Ledru - Rollin وجارنييه بأجس

Pages المجلس شكلت حكومة اخرى فى دار سحيفة ريفورم Reform المجلس شكلت حكومة اخرى فى دار سحيفة ريفورم المحكوم دات الآراء الاشتراكية القوية ، وقد ضمت هذه الحكوم اسحاب الاسماء الواردة فى القائمة السابقة ،ولكنه ضمت ايضا بعنى الاسماء الاخرى و على الاخص اسم لوى بــــلان ضمت ايضا بعنى الاسماء الاخرى و على الاخص اسم لوى بـــلان (Louis Blane الاوحد فى جيله ، وقد ادمجت الحكومتان فى حكومة واحدة هى التى عرفت باسم " الحكومة المؤقتة " ، وكان اعضاؤها يدينون بسلطاتهم للثورة وحدها ولم يكن لهم أى سنــــد

# فرنسا من الجمهورية الثانية الى قيام الامبراطوريدة :

 جمعية تتولى البت في أمور الدستور في موهد قريب ،وأعلن فتح باب الانتساب الى الحرس الوطنى لجميع المواطنيسين بعد أن ظل طويلا مقمورا على الطبقة الوسطى و حدهسسا، وأعلن لويس بلان لجماعة من اسحاب الالتماسات انالحكومسة تتعهد بأن تؤمن لجميع الفرنسيين العمل الكافي ليقيسم أودهم ،ومدر على الفور مرسوم بانشاء " الورش القومية".

ولقد تبع محرى الثورة نزمات العمر الفكرية ،وكبانت باريس وفرنسا مامرة بالنشاط الفكرى السياسي والاحتماميي قبل عام ۱۸٤۸ • وکان سان سیمون Saint Simon (١٧٦٠ -- ١٨٢٥ ) هو صاحب النفوذ الاول في هذا المضمسيار وقد قدم هذا المفكر العميق للعالم حشدا هائلا مسسسن الافكار العلمية والخيالية • فكان يعتقد بأن الحياة ليست سوى فشرات متعاقبة من البناء والهدم ، وكانسست الثورة الغرنسية فترة هدم للنظام القديم ،وأنه قسسد آن الاوان لفرنسا ان تبدأ عهد البناء • وانه على فرنسسا اذا ارادت تحقيق هذا الهدف هو بناء اقتصاد سناعي متقدم يهيئ وياة أفضل للعامل بعفة خاصة والمواطن الفرنسسي بعشة عامة • وكان من رأيه ان الارتفاع بالانتاج وبمستوى العمال يعتمد ايضا على تركيز رؤوس الاموال والسلطــــة الادارية في آيدي الفئة القادرة على الاستغلال أي رجــال الاعمال • وحتى لايسى وهولا واستخدام رووس الاموال هـــنه فلا بد من وضعهم تحت رقابة دقيقة من جانب البرلمسسسان وقد نشر سان سيمون آرائه في مجموعة من المؤلفات أهمها اعادة تنظيم المجتمع الاوروبي (١٨١٤) والعشاعة (١٨١٧) والمنظم (١٨١٩ – ١٨٠٠) و النظام العناعي (١٨٢١)والمسيحية الجديدة (١٨٢٥) و وقد مارس سان سيمون نفوذا عظيمسسا على مفكري الجيل الذي تلاه وساستسسه .

وقد استرهی گذلك شارل فورييــــه ،ولكنــه ،ولكنــه الكثيرين من معاصريه ،ولكنــه الم يمارس نفوذا يذكر على الفكر في الاجيال التاليـــة، وكان يؤمن بأن الناس ان تركوا احرارا في تنظيـــــم شؤونهم سينقسمونالي محموعات " طبيعية " لكل منهاميولها واستعداداتها الخاصة لمختلف المهن و بذلك تؤدى الاهمال التي يحتاج اليها العالم في حرية وكفاءة ، لقد كانــت آراء فورييه اكثر واقعية من آراء سان سيمون ولكنهــال لم ترتفع الى المستوى الذي اسبح فلسفة انتاجية اصلاحيـة يمكن ان تشمل كل احزاء الدولة ، ونشر فورييه آراءه فــي مؤلفات عدة ولكنه يعتبر مؤلفه بعنوان " عالم صناهــــي

و ثمة حركة لها اهمية مباشرة تفوق اهمية مدرستي

فورييه وسان سيمون ،وان تكن وثيقة العلة بأفكار هنذا الاخير ، ألا وهي الحركة الاشتراكية التي غدت لاول مسسسرة أثناء شورة ۱۸۶۸ نمثل قوى كبرى بين شعوب اوروبـــــا٠ ولقد تغير مدلولها كثيرا منذ ذلك التاريخ بتأثيــــر كارل ماركس خاصة • وكان دافيتها الاول في فرنسا في تلسك الحقبة لويس بلان (١٨١١ - ١٨٨٦ ) وهو كاتب مِزير الانتساج في الشؤون السياسية والاقتصادية و من اهم المبادى التي نادى بها بلان " حق العمل " • فحق العمل عنده حــــــق من حقوق الانسان بل هو أقوى الحقوق ،وكان يهدف الــــــى تغيير نظام المجتمع الفرنسي بالتدريج بطريقة تؤدى السي الغاء المنافسة على اعتبار ان المنافسة هي احد الاسباب الرئيسية فيما أساب العمال من برس وفقر • والحل السذى وضعه مو " الورش التعاونية " تتساوى فيها أحور العمال وتوزع الارباح على العمال • ويرجع السبب في انتشــــار افكار لويس بلان انها وضعت برنامجا واضحا لعلاج مشكلسسة البطالة والفقر ءوتطلع اليها آلاف العمال والفقراء فلسي امتبار انها هي المنفذ لهم من التدهور الاجتماعي • ولقد تعلق الرأى العام بنقطة واحدة فقط وأساء تأويلهـــا ألا وهي حق العمل • فباتت عبارة " سنعمل ونحيا أونحارب ونموت " شعارا للذين كانوا يعتبرون أنفسهم اتباعـــه٠ ولقد رأينا كيف حمله التأييد الشعبي الي مضويـــــــــة الحكومة الموقبته وكيف انه أعلن عن عزم الحكومة علسسسي

### شوفير العمل للجمينسع •

لقد فشلت الورش القومية التى صدر مرسوم بانشائهـ ولقد كان فشل مشروع لويس بلان أمرا محتوما • فان فرسسة الحمول على عمل شابت بأجر طيب قد جذبت الى هذه السورش كل ذوى الاعمال العارضة في باريس ،ولم تلبث ان جدبست ايضا اعدادا هائلة من الاقاليسم ، ففي خلال شهرين ارتفع عدد الذين يتقاضون منها أجرا - ولانقول الذين يعمل ور بها حامن ٥٠٠ر٢٥ الى ٥٦٠٠٠٠ ولم يعد من المستطاع توفيد ممل يزيد على يومين في الاسبوع ، فكان العاطلون ينالسبون في سائر الايام منحة (سميت مرتب بطالة Salaire d'inactivite ) قدرها فرنك واحد في اليوم، ويبسمدو ان موافقة الحكومة المؤقته على انشاء تلك الورش كــــان لامتصاص العمال المتعطلين ولو مؤقتا حتى لايصبحوا قسسوة في يد لويس بلان يضرب بها الحكومة المؤقتة ، فالمسموول الذى اسندت اليه الحكومة الغرنسية مهمة الاشراف على الورش القومية كان معروفا بعدائه الشديد للويس بسمسلان وللمبادىء الاشتراكية ٠ وهلى أية حال سار تنفيذ المشروع في اتجاه يتعارض تماما مع الاهداف التي نادي بها لويسس 

وفي ٤ مايو اجتمعت الجمعية الوطنية او التأسيسيسة التي تم انتخابها بوساطة الاقتراع العام للرجال التضعيع دستورا للبلاد ، وقد بذلت شتى الجهود لكى تأتى الاغلبية من الجمهوريين الا أن السواد الاعظم من الاعضاء كانسسوا غير معروفي الميول ،وقد عبروا عن موقفهم من المسألــة Arage الاجتماعية بانشاء حكومة تتألف من آراجـــو وجارنيير - باجس و لامارتين ،وليدرو - رولان ،ولكــــن دون لوى بلان • ناقتحمت مظاهرة شعبية كبرى مقر الجمعيسة وحاولت حل الحكومة واقامة اخرى برئاسة لوى بلان ،ولكسن المحاولة باقت بالفشل ،وانسحب لوى بلان من الحيــــاة العامة منزويسا في منفاه ٠ فما كان من الحمعيسة الا ان انقلبت على الورش التي كانت ترى فيها الدمامة الكبسري للمعارضة الاشتراكية ،وأغلقتها في ٢٢ يونيو ، ولكـــن الحزب الاشتراكي قابل التحدي بمثله ،فنعبت المتاريسيس في شوارع باريس و أعلن الجمعية واعادة فتح الورش وكان ذلك ايذانا بقيام حرب أهلية ، وازاء ذلك منحت السلطـة Cavaignac ) وبعد المطلقة للجنرال كافينياك ( اربعة أيام آلت السلطة على المدينة للجمعية مــــن جديـــد ٠

أصبح بوسع الجمعية الآن ان تستأنف مهمة وضلع الدستور ،ويدأت الجمعية عملها باصدار اعلان مبهم لحقوق

الانسان على الطريقة التقليدية الفرنسية ،ثم أقرت مبحداً الاقتراع العام او بالاخرى الاقتراع العام للبالغين مسسن الرجال ، ومنحت السلطة التشريعية لجمعية واحدة تشكـــل من ٧٥٠ شائباً • وبقي مستقبل فرنسا معلقاً الى حد كبيسر على قراراها بشأن شكل الهيئة التنفيذية ، واستبعبسنت فكرة اقامة ملكية او امبراطورية ،فقد أريد لفرنسسسسا ان تكون حمهورية وان يكون لها رئيس ، وبالملبية ضخمــــة آملنت الجمعية ان الرئيس يجب ان ينتخب بوساطة الاقتـراع العام للرجال وان يشغل منعسه لمدة أربع سنوات دون ان تجوز اصادة انتخابه ،وسرهان ما أدى قرار الجمعية السسى قيام الامبراطورية الثانية ، وظاهر ان ذلك الدستور وضع على غرار دشتور الولايات المتحدة ،ولكن نسى واضعى سسوه انه على حين تحد حقوق ولايات الاتحاد من سلطات رئيسسسس الجمهورية في امريكا ،فان رئيس الحمهورية الفرنسيسة الجديد الذي حددت مدة رئاسته باربع سنين ،على ألا يعاد انتخابه ـ سيكون سيد ادارة بيروقراطية تتدخل في شــوون كل مدينة و كل قرية في فرنســا٠

وفى الاستغتاء الشعبى الذى عقد فى ١٠ ديسمبر ١٨٤٨ لانتخاب رئيس الجمهورية نال لويس بونابرت ( ابن ملسسك هولندا وابن اخ نابليون الاول ) اكبر عدد من أسسسوات الناخبين ٠ فقد أربى ما أحرزه من الاسوات على نيف واربعة

ملايين صوت اكثر مما أحرزه منافساه فى الانتخاب: كافينياك مخلص المجتمع الفرنس من الثوار الحمر، ولامارتيــــن خطيب الشعب، فانه رغم التسعة والثلاثين ماما التى قضاها لويس فى نفى زرى غير مجيد ،كان اسم بونابرت فى ذاتـــه كافيا لتجبيب الفرنسيين فيه وترغيبهم فى انتخابــــه فقد كان ذلك الاسم يعد فى كل كوخ و بيت فى أرجاء فرنسا رمزأ للنظام و الثقوة والسيت المجيد، وتولى لويس بونابرت منسب رئيس الجمهورية فى ديسمبر ١٨٤٨، وحلف اليمين التالى اننى سوف اعتبر مدوا للوطن كل من يحاول بوسائـــــل

و منذ البداية واجه رئيس الجمهورية الجديد المتاهب مع الجمعية التأسيسيسة التى كانت تخالفه فى السياسسية الخارجية ولاسيما فيمسمسا يتعلق بايطاليا ، ولم يهسون من الامن شيئا يذكر اخلاء الجمعية التأسيسيسة ( ١٨٤٩ ) مكانها للجمعية التشريعية التى تم انتخابها وفقا للاستور الحديد ، فقد تضاءل الجمهوريون المعتدلون الذين كانسوا يشغلون مقاعد الجمعية التأسيسية فباتوا يعدون علسسي الاسابع فى الجمعية الجديدة، وظهرت جماعة بلغ عددهسسا الاسابع فى الجمهوريين الشوريين ، اما اكبر حزب فكان " حزب النظام " وقوامه الكاثوليك والملكيون الذين يرون فسسى اليسار المتطرف " الخطر الاكبر على مبادئهم و علسسى

فرنسا ، ورغم تمتع لويس بونابرت بتأييد شعبى كبيــــر فى فرنسا فلم يظهر أى أثر تقريبا لجزب بونابرتى فـــــى الجمعيــة ،

وسرعان ماظهر الخلاف بين الجمعية والرئيس خعوصسسا ان اغلبية الاعضاء كانوا من الملكيين ، وكان هؤلا الملكيون منشقين على انفسهم ،ففريق منهم ـ وهم الشرعيون ـ يرضحب في عودة البوربون في شخص الكونت دى شامبور Count de Chambord بينما تطلع الفريق الآخر الى قيام ملكيسسسة يرأسها احد ابنا عبيت اورليان ، ولن يلبث هذا الخسسلاف الواسع المدى ان يؤدى الى اقامة الامبراطورية كمسسسا سيؤدى فيما بعد الى قيام الحمهورية الثالثة • كان لوبس بونابرت يضع سيرة عمه نسب عينية على الدوام ،و قسسست آخذ كعمه يفكر كثيرا في فرنسا ،و ان فكر اكثر في نفسته وفي المركز الذي ستمكنه الازمة من الفوز به لشخسه • ان مدة السنوات الاربع المحددة لرياسته توشك ان تنتهى ،فهللل شراه يذمن للقانون فيبتلحه النسيان؟ كان الدستور يسمح بتعديل مواده اذا ماأقر التعديل ثلاثة أرباع اعضـــاء الحمعية • وفي يوليو ١٨٥٠ ،نظرت الحمعية في اقتــــرام بالسماح للرئيس بالاستمرار في منسبة لمدة الخري ،فأبدتته الجمعية بـ ٤٤٦ موتا ضد ٢٧٠ ، على ان هذه لــم تكــــن

وفى ٢ ديسمبر ١٨٥١ أهلن حل الجمعية وطرح دستــور جديد على الشعب باكمله ليبدى فيه رأيه • وتم احتـــلال قعر البوربون الذي كان مقرا للجمعية ،واعتقال عـــد من اعضائها البارزين ،ومن هؤلاء تيير وكافينياك• وطـرح الدستور الحديد على الناخيين وكان يقضى بمايلي :

- ۱) يتولى الرئيس منعبه لمدة عشر سنوات وان يعين بنفسه جميع الوزراء .
- ۲) تشكيل محلس للدولة يعينه الرئيس ومهمته استسداد
   القوانيستن ٠
- ٣) تأليف حمعية تشريعية بطريق الانتخاب العام للتصويلت
   على القوانين والميزانية ٠
- ع) تشكيل محلس للشيوخ بطريق التعيين مهمته " السهــــر
   على الميثاق الاساسى والحريات العامة " •

وقد دعى جميع الناخبين فى فرنسا للتسويت بعد ايا معدودة ب " نعم " أو " لا " على القرار التالى:" يرغب الشعب فى الابقاء على سلطة نابليون بونابرت ويعهد اليب اليه بالسلطات اللازمة لاقامة دستور على الاساس المقتسرح في اعلانه الصادر في ٢ ديسمبر " ، وقد أيد الشعسسسب الرئيس في مهمته الجديدة تأييدا ساحقا، فقد صوت بالموافقة الرئيس في مهمته الجديدة تأييدا ساحقا، فقد صوت بالموافقة المبح لويس بونابرت رئيسا للحمهورية وفقا لتلك الشسروط في ٢١ ديسمبر ١٩٨١ ، فلم يلبث ان استبدل لقب الامبراطور بلقب الرئيس ولما يمض على ذلك التاريخ هام كامل، وقسد جاء الاقتراح باسباغ لقب الامبراطور عليه وجعله لقبسسا وراثيا لابنائه ،من مجلس الشيوخ الخافع له ، شم طسسرح الاستفتاء العام وكانت النتيمة التي أعلنت ان ١٠٠٠ر١٠٨٧ لقد أيدوه ولم يعارضه سوى ١٠٠٠ر٢٥٠ فقط ،فحكم نابليسون في النور بلقب "الامبراطور نابليون الثالث " ذلسك ان المتوفى عام ١٨٣٤ كان يعد في نظر جميع أنمار الامبراطورية المتوفى عام ١٨٣٢ كان يعد في نظر جميع أنمار الامبراطورية الغيورين " نابليون الثاني " رغم أنه مات دون أن يتوج،

الفسسل الخامسس

المسألة الشرقية وحرب القرم ( ١٨٥٣ - ١٨٥٦)

#### القمسل الخامس

## المسالة الشرقية وحرب القرم(١٨٥٣ - ١٨٥٦)

تحتل حرب القرم مكانا فريدا في تاريخ اوروبا فــي العمر الحديث ،وذلك لعدة أسبـاب ؛

- ان انحلترا خاضت حروبا مختلفة دفاعا عن مسالحهسا
  و تحقیقا لمطامع توسعیة ،ولکن هذه الحرب دخلتهسا
  انجلترا دفاعا عن کیان الامبراطوریة العثمانیسسة
  و آنغقت فیها الکثیر من الاموال وضحت بآعداد کبیرة
  من جنودها دون آن تحقق شیئسا٠
- ۲) ان هذه الحرب هي آخر الحروب الاوروبية التي اتبعت فيها آساليب الحرب القديمة ،فرغم وقوعها في منتمف القرن التاسع عشر ،وفي وقت عرفت فيه اوروبــــا بعض الاساليب الحربية الحديثة ،الا ان هذه الحــرب ظلت بعيدة كل البعد عن تلك الاساليب ٠
- ٣) ان حرب، القرم قامت للبب دينى ظاهر ، رغم انتهلساء
   الحروب السليبية وفهد الحروب السليبية منذ أملد
   غير قريبب •

وحرب القرم مرحلة من مراحل المسألة الشرقية التى بدأت فى الظهور حين أخدت موحة الفتح العثمانى فى الانسحاب وأخذ العثمانيون يتقهقرون تدريجيا من ولاياتهم المتطرفة و خاسة من أواسط اوروبا • وترجع الاسباب التى أدت السب

ضعف الامبراطورية العشمانية الى ظروف داخلية ،واخملسرى خارجية لاتقل منها اهمية ، ومن اهم العوامل الخارحيــــة ظهور النمسا والروسيا كدولتين حديثتين مهاجمتيـــــن متوسعتين ، فلقد فدت هاتان الدولتان في حالة حرب تكساد لاتنقطع مع الدولة العثمانية ،حتى استنفذت توةالامبراطورية العثمانية وحيويتها وبدآت المسألة الشرقية تثور بشكل واضح في الربع الاخير للقرن الشامن هش ،حين اضطــــرت الامبراطورية العثمانية امام الضغط الروسي والنمسلوي الى الاعتراف بنفوذ الروس في شمال البحر الاستستسود، وبسيطرة الهابسبرج على وسط اوروبا • ولم ينقسسسسد الامبراطورية العثمانية حقيقة من مدويتنها الكبيرتيسسن الروسيا والنمسا الا بلهور روح المنافسة ببينهم ...... فالدولة النمساوية بسفة عامة بعد ان استرجعت المجـــر من الامبراطورية العثمانية وآمنت حدودها في حوض نهــــر الدانوب من ناحية العثمانيين اخذت تلحظ بعين القلسسية تقدم النفوذ الروسي في البحر الاسود ،و خاصةفي بولونيسا وأخذت تخشى بعض الشيء صلات الجنس العقلبي التي شربــــط بين روسيا وبين شعوب البلقان القلبية ،وسرمان ماشغلست بحروبها مع بروسيا ثم مع الثورة الفرنسية ونابليللون في غرب اوروبا وفي الميدان الايطالي ،فاضطرت ان تغـــادر بعفة عامة سياسة العداء بازاء الدولةالعثمانية، وبحكم اعتناق الروسيا للمذهب الارثوذكسي المسيحسى الشرقي كانت ترى نفسها وريثة للدولة البيلزنطيلللله، ويحلم قياصرتها بذلك اليوم الذى يستطيعون فيه دخسسول القسطنطينية • وكانت مسالحها الحفرانية و الماديــــة الاستراتيجية تقضى بضرورة تحديد فلاقاتها بالدولة التللى تسيطر على المضائق ( البوسفور والدردنيل) ،أما فسسسن طريق القضاء عليها ، او السيطرة عليها ، او على الاقـــل ضمان حرية المرور في كل الاوقات لسفنها التجاريـــــة والحربية واغلاق هذه الممرات امام سفن أعداء الروسيسسا وكانت سياسمة الروسيا بصفة عامة في القرن الثامن عشصر واوائل القرن التاسع عشر العمل ملى انحلال الدولسسسة العشمانية ،وتشحيع شعوبها البلقانية على الاستقلال عنهسا وانتزام مايمكن انتزامه من ممتلكاتها، وحاولت روسيسسا في العشرينات من القرن التاسغ فشر مساعدة اليونـــان الارشوذكس في شورتهم ضد الامبراطورية العثمانية،ولذلـــك وضعت انجلترا سياستها التقليدية بالنسبة للامبراطوريسة العثمانية وهي تتلخص في مبدأ المحافظة على كيان تلسك الامبير اطور بيسسة •

وأثناء العراع بين محمد على والسلطان تدخل القيعر الروسى نيكولاس لنجدة السلطان ضد محمد على بعد موقعـــة

قونية ومقد معاهدة اونكيار سكلساى ، وهمدا تفوق النفسود الروسي في القسطنطينية في عام ١٨٣٣ • واحتم بامست-سون وزير خارجية انجلترا على معاهدة اونكيار سكلسسسسى ووقف سالمرساد امام محمد على ،وأوضح له ان انجلتـــسرا ستقف ضده اذا قامت حرب بينه وبين السلطان • وكـــان الدافع الاكبر لبامستون في الازمة المعرية هو معالــــــم انجلترا في الشرق ، ولقد احتجت انحلترا وفرنسا فللسسي هذه المعاهدة التي كانت تعتقد فيها الدولتان تدميسسرا لاستقلال الدولة العثمانية وبسطا لحماية روسيا مليهساء ومنذ الوقت الذي مقدت فيه روسيا المعاهدة مع الدولسسة العشمانية زاد حقد بامستون على روسيا وزاد شكه فـــــى سياستها • ولم تكن صداقة روسيا لانجلترا في صحام ١٨٣٩ لتعنى ان انجلترا تخلت من سياستها وانما الذي حـــدث ان روسيا في هذه السنه حاولت العمل على محاملة انحلتسرا في الوقت الذي تخلت فيه فرنسا عن انحلترا وأيدت مطالب محمد على الاستقلالية • وضحح بامستون في ان تعقد السدول الكبرى اتفاقا في ١٣ يوليو ١٨٤١ ينص على تعهد هـــــده الدول والسلطان بعدم السماح لأية سغن حربية تابعة لسدول اجنبية من دخول مضيقي البوسفور والدردنيل ،وبذلك قضحت انجلترا على معاهدة اونكبار سكلسي السرية. وفى ذلك الوقت بدأ القيهر الروس يتقرب الى انحلترا ويوضح لها بأن الدولة العثمانية مشرفة على السقــــوط وان الاجدر بهما ان يتفقا سويا على تقسيم ممتلكاتهــا فيما بينهما فتأخذ انجلترا معر وكريت وتأخذ الروسيـا القسطنطينية ولكن هذا العرض لم يحد قبولا لدى انجلترا في ذلك الوقت لاعتناقها مبدأ المحافظة على كيان الدولة العثمانية ،ولخشيتها من اقتراب الروسيا من شواطئ البحر المتوسط ومايحمله من احتمال تهديد قوات الروسيــا نظر الانجليزى في هذا البحر واذا كانت انحلتـــرا للاسطول الانجليزى في هذا البحر واذا كانت انحلتـــرا للروف في الحرب العالمية الاولى الى التسليم بوجهـــة الظروف في الحرب العالمية الاولى الى التسليم بوجهـــة

قامت حرب القرم بسبب النزاع بين فرنسا وروسيسسا ملى امور تتعلق بالاراضى المقدسة فى فلسطين ومسألسة الاراضى المقدسة قديمة العهد وفلقد أقر سلاطين آل عثمان فى الامتيازات التى منحوها لملوك فرنسا منذ القرن السادس عشر حق بعض الرهبان الكاثوليك فى القدس و الناسسسرة وبيت لحم فى انشاء الكنائس والاديرة وأعطت معاهسدة كوتشك فينارجة الموقعة بين السلطان عبد الحميسد الاول والقيهرة كاترين فى عام ١٧٧٤ الارثوذكس فى الاماكسسن

المقدسة مثل الحقوق الممنوحة سابقا للكاثولي واعترف فيها السلطان لروسيا بامتيازات دينية لايستهان بها، وتأزمت العلاقات بين الرهبانالكاثوليك والارثوذكسس في عام ١٨٤٨ لاختفاء نجمة من الفضة تحمل عبارات لاتينية من هيكل يرعاه الارثوذكس في المغارة التي ولد فيها السيد المسيح ، فاتهم الكاثوليك الارثوذكس بأنها فلي أتلفوها ليمحوا آخر أثر يثبت ان الهيكل كان سابقا فلي أيديهم ، واتهم الارثوذكس الكاثوليك بأنهم سرقوها ليمحوا أخر أثر يثبت ان الهيكل كان سابقا فلين أيديهم ، واتهم الارثوذكس الكاثوليك بأنهم سرقوها ليمحوا أخر أثر يثبت ان المهيكل كان سابقا فلي أنهم سرقوها ليمحوا أخر أثر يثبت ان المهيكل كان سابقا فلي التعادة نفوذهم المثيروا خلافا بين الطائفتين ويعملوا على استعادة نفوذهم الى الباب العالى تطالب للرهبان الكاثوليك بحق امتلاك الاماكن المقدسة عملا بمعاهدة عام ١٧٤٠ بين السلطان محمبود الاول ولويس الخامس عشسر ،

وفى بادى الامر ، لاذ الباب العالى بالعمت امسسام هذا النزام ،ولكن توالى الفغط عليه واستمرارالتهديسد تارة من جانب الروس وتارة من حانب الفرنسيين أخرجساه على كره منه من موقف السكوت ،فشكل لحنة لتحديسيد الامتيازات الفرنسية الممنوحة في معاهدة ١٧٤٠ والامتيازات الروسية المقررة في معاهدة كوتشك قينارجة ولكن حلست هذه اللحنة وتشكلت لجنة أخرى لدراسة الموضوع، وبينمسا

كانت اللجنة تواصل عملها ،كانت هناك تطورات اخرى تجرى فى فرنسا وانتهت بتنعيب لويس بونابرت امبراطورا على فى فرنسا وانتهت بتنعيب لويس بونابرت امبراطورا على الفرنسيين باسم نابليون الثالث ، وتوترت أعماب القيمر نقولا الاول لأن نابليون الثالث سليل بيت كان مؤسس مجده العدو الالد لروسيا ،ولأنه خشى ان يقلب النظام المنبشق من مؤتمر فينا كما قلب دستور بلاده ، ولم يعترف بــــه اعترافا صحيحا ورفض ان يقال عنه فى المراسلات السياسية الروسية الى الحكومة الفرنسية الا " الامبراطور لويـــس نابليون " وكلما أتى فى إحاديثه على ذكره يقول انـــه دخيل لايمت بعلة الى ملوك اوروبــا،

وكان نابليون الثالث شديد الاعتداد بنفسه متكتبرا، فكظم غيظه وانتظر الفرصة الملائمة للانتقام لكرامت وتآديب الشائرين عليه في الخارج و الداخل و كان الخلاف على الاراضي المقدسة تلك الفرصة ،فقرر استغلالها على الوحه الذي يعلى شأنه ويرفع اسمه ويكسب عطف الاوساط الكاثوليكية المعارضة ، كان نابليون الثالث يفكر فلي حرب تنتصر فيهاجيوشه فيفرض نفسه على اوروبا ،وشعلل بسمارك بهذا الشعور وقال لاعوانه : " ان المبراط ورفيا الفرنسيين لاغنى له من الحرب ،وهي ضرورية له ليعلم اليها تفكير شغبه ويهييء لنفسه السيطرة على اوروبا

وعلى اية حال لم يكن القيمر الروسى أقل من نابليـــون الثالث ميلا الى الاستعداد للحــرب •

وفي أوافر يناير ١٨٥٢ أسدرت اللجنة العثمانية قرارا يرضى الى حد كبير مطالب القيمس والارثوذكس ويمني الكاثوليك ( اللاتين ) حقا في اضاءة شمعة في هيكل السبدة العذراء ،وكان هذا الهيكل في يد الارثوذكس ولم يكسسن للكاثوليك في بيت المقدس أي حق فيه ،وبأن يكون فـــــــه يدهم مفتاح لاحد ابواب كنيسة بيت لحم ،واحتحت فرنسسا، بينما قبلت روسيا القرار و طلبت اسدار فرمان سلطانسسي La Valette السفير الفرنسي في استانبول احتجاجه ،وحسماول الباب العالى ارضاء الفريقين معا فأرسل مذكرة السسسى لافاليت يؤكد فيها تمسك الدولةالعثمانية بمعاهدة ١٧٤٠ وحرصها على احترام حقوق الرهبان الكاثوليك في الاماكسين المقدسة ، ولكن طلب القيمر الروس الغاء اعتراف البساء، العالى باستمرار معاهدة ١٧٤٠ ،فرد الباب العالى طلبسته فاعلا أن الاستراف وهدمه من الشؤون العثمانية التي لأكلمة فيها لدولة أجنبية وأنه يعجب كل العجب لتدخل القيعسسسر الروسي في امور لاشأن له فيها لانها تتعلق بسيادة السلطان وحريته المطلقة في حكم رماياه ، فأغضب هذا الـــــرد

القيمس ،وقرر امام موقف فرنسا القوى فيما يختص بحقوقها في الاراضى المقدسة ،القيام بمناورات حربية على الحدود العثمانية ،وارسال بعثة منشكــوف Menschikcv للاستانة لانتزاع معاهدة جديدة لاتقل في اهميتها هــــن معاهدة اونكيار سكلســي ٠

وصل منشكوف الى الاستانة في ٩ مارس ١٨٥٣ على سفينة حربية ومعه عدد كبير من الدبلوماسيين والعسكرييين وكان القيمس يعتقد ان ضفامة الوفد المفاوض ستحدث أثسرا عميقا في نفوس العثمانيين ٠ وفي تعليمات القيمسسسسر لمنشكوف ،بين القيمر ان ليسله مطامع شخصية في الدولسة العثمانية ،وانما يريد تحقيق مطالب رماياه ، أرســـل القيمر منشكوف في بعثة سليمة في الظاهر ،ولكن كـــان الغرض منها هو تهديد السلطان حتى لايستجيب لمطالــــب فرنسا ، وكان القيس يريد فرض حماية روسيا على رهايسا السلطان الارثوذكس ، وهكذا تلخست مهمة منشكوف - الـــذى لم يتصف بالكياسة واللياقة - في انتزاع فرمان مــــن الباب العالى بسارجاع الحالة في الاراضي المقدسة السمدي ماكانت عليه قبل فبراير ١٨٥٢ ،وأخذ فرمان آخرأو"سنـــد" بتأكيد حقوق الرهايا الارثوذكس ،وحماية الروسيا لهـــم وفي حالة اعتراض فرنسا او تهديدها للباب العالى يعقصـد منشكوف مع الدولة العثمانية معاهدة دفاعية سريحة •

كان منشكوف رحلا متكبرا متغطرسا يرمى قبسسل كل شيء الى اذلال وزراء السلطان ولذا وحد من مهمتسمه العمل على طرد فواد افندى من وزارة الخارجية ،فكــــان هذا امتهانا واضحا للسلطان والوزراء وللحكومـــــــــة العثمانية ، وكان لاستقالة فؤاد افندى واستهتار الوفسسد الروسي بالدولة والسلطان أثر سيسيء في نفوس العثمانيين وهند حكومتي انحلترا وفرنسا افاعتبرتا ذلك صدمة عنيفسة للسياسة الغربية ودليلا على أن الباب العالى منحسسرف حتما الى جانب الروسى ،وان مهمة منشكوف سنتهى بفسسون Orlov فی مفاوضاته ينوق الفوز الدي سجله اورلوف في اونكيار سكلسي مام ١٨٣٣ ،فطلب اللورد كلارنـــدون Clarendon وزير خارجية انحلترا ـ من سفيره فــي Stratford de الاستانة سير ستراتفورد دی رد کلف Redcliffe ان يقطع اجازته في لندن ويعود حالا الــــي مقر همله ،لاحباط المغاوضات بكل وسيلة ومهما كلف .....ه الامر • ومن ناحيحة اخرى طلبت فرنسا الى قائد اسطولهسا فى البحر المتوسط ان يرسل بعض وحداته الى الميسسساه العثمانية • ونشطت الحكومتان لعزل روسيا بعد تأكد هما ان الغاية الحقيقية لمهمة منشكوف هي تحويل قضيـــــة الاماكن المقدسة من خلاف مذهبي بيسن الرهبان اللاتي والارثوذكس الى أزمة سياسية تفيد منها حكومة القيعــــر للاجهاز على الامبراطورية العثمانية ،او على الاقل لكسسب امتيازات جديدة فيها •

وبينما كانت الحكومتان الانجليزية والفرنسيسسسة تتشاوران في الامر ،كان منشكوف وقد زاده انتساره ملـــــي فولاد افندي فطرسة واستكبارا البجمع حوله مساعديه ورجسال السفارة ويبتدارس معهم نصوص مذكراته الى الباب العالسي وفي ١٦ مارس قدم الى السلطان مذكرة أتبعها بأخــــرى في ٢٢ من نفس الشهر طلب فيهما بالحام انهاء مسألــــــة الاراضى المقدسة على وجه يضمن استمرار حقوق الارثوذكـــس ويفع حدا لتعديات اللاتين ،وسحب مفتاح كنيسة بيت لحـــم من هولاء ووضع قبر السيدة العذراء في ذمة الروم وحدهستم واعطاءهم حرية ترميم قبة كنيسة القيامة • وعلى ايــــة حال شجع السفير الانجليزي في الاستانة الوزراء العثمانيين ملى الوقوف في وحد المطامع الروسية مؤكدا لهـــم أن انحلترا لن تتركهم وحدهم ،وشرحت الحكومة البريطانيـــة لفرنسا حقيقة أهداف بعثة منشكوف ، فاقنعت فرنسا بوجهسة نظر الحكومة البريطانية وبضرورة التساهل في مشكلـــــ بيت المقدس وبيت لحم لتضيع على الروس كل حجة للانتقــال من الخلاف المذهبي الى مشكلة سياسيسة •

ونزولا فلى رغبة انحلترا وقملا بنعيحتها ءقبل المذكرتين الروسيتين المورزنتين في ١٦ و٢٢ مارس • و في ٤ مايو ١٨٥٣ أصدر السلطان العنداني فرمانا جديدا بحل الازمة ملسسسي الوجه الذي آراده المبعوث الروسي ووادق سغير اشالت والم وفرنسا في الاستانة على ماحده في الشريبان استناباً عدودا أن ذلك سيغتج الباب في القريب الساحل لمطالب مديدة يتتدم بها منشظون فتكشف من عقيقة مهمته وخفايا السياسة الروسية في الأدحراطورية العشمانيية ، و فعلا جانت نظورات مراياة الوجهة نظرا الانجلبية مسرد نبعد أن وأفقت الحكومة العشمانية على ملالب منشكوف المستسمام الى الباب العالى مذكرة جديدة طلب فيها اعلان استلال الجبسسال Harzegovina وغزل وزين المعرب الدي كناشت روسيا تعتبره خسما لسياستها ، وبعد مناقشة هذه المذكرة البديــــدة مع السفير الانجليزي ،كتب الساب العالى الى منشدود. يقد مسلول له أن ماطلبه اعتداء على حقوف السلنان وتدخلا سريحا في شسؤرن الدولة و خروحا عن مهمته التي انتهت بمدور فرمان ٤ مايسسو، وأخبره الباب العالى ان المشاكل البلقانية لها حلول أخسسسري منها ماهو من شؤون السلطان الخاصة ومنها مايتعلق بالتحصوازن الاوروبي ،وإن الباب الصالى لن يقدم على أي تغيير في الاوضحام الراهضة في البلقان الا بعد أخذ رآى الدول الاوروبية الاخسيسري وموافقتهـــا٠

جاء هذا الرد صدمة لمنشكوف ،فغضب وَّأْرسل في اليصوم التالي ( ٥ مايو ١٨٥٣ ) الي الباب العالي مشروء معاهدة على غرار معاهدة اونكيار سكلسي وأرفقه بمذكرة لها مفسة الانذار قال فيها انه لايعتبر فرمان ٤ مايو كافيا ،وطلبب الاعتراف لروسيا بحماية الارشوذكس حماية تامة مطلقيية غير مقيدة بشرط اوأعطى الحكومة العثمانية مهلة للسسبرد على مذكرته تنتهي في ١٠ مايو ،يكون بعدها لسيده القيمسر ان يتصرف كما يشاء للقيام بواجبه وتأمين مصالحه، واعتمد السلطان على رفض الدولتين انجلترا وفرنساءان تجــــاب روسيا الى طلبها ،وأخبر رئيس الديوان منشكوف قبل نهايسة مدة الانذار " انه لايعتقد ان السلطان مستعد لتوقيـــــع أى معاهدة تنال من استقلاله وتحد من سلطته الشرفية فلللى رهاياه ١ اما الروم الارثوذكس فانهم في ظل السلطـــان يتمتعون بحرياتهم كاملة واذا أردت دليلا ملى هذا فسسسان التظاهرات الواسعة التي قاميها الارثوذكس احتفاء بك يحوم وصولك الى الاستانة بدون ان تمس حريتهم بأقل سوء أنسسع الادلة وأصدقها" - وحدد الديوان لمنشكوف موحدا في ١٣ مايو آى بعد انقضاء المهلة بثلاثة ايام لمقابلة السلطـــان وتسلم الرد على مذكرته ، وفي ذلك اليوم توفت السلطانسة الوالدة ، فطلب الديوان من منشكوف تأحيل المقابلة الــــ يوم آخر ،ولكنه أصر على المقابلة في موعدها فاستحصاء السلطان كثيرا وأحدر في الحال أمرا باقالة السحسوززاء جميعا واسناد العدارة العظمى الى رشيد باشا،وأدخل فصلي الوزارة أشد السحاسة الفشمانيين عداء لروسيا، وفصلي الا مايو بلغ منشكوف قرارا من محلس الوزراء الجديسسد وهيئة العلماء برفض المطالب الروسية ورد انذار ٥ مايسو

وهنا تدخل سفير النمسا، واشار على منشكوف ان يسحب انذاره ويستعيض عن المطالبة بمعاهدة جديدة بطلسسسا " مذكرة دبلوماسية لها صفة الالزام " يتعهد فيهسسسا السلطان بمنح بعض الامتيازات للروس في الاماكن المقدسسة ونزولا على نعيحه السفير النمسوى ،قدم منشكوف مذكسرة جديدة بهذا المعنى و لكنه ختمها بقوله " ان رفض المباب العالى قبول هذا الطلب يعتبره جلالة القيمر هملا عدائيسا لروسيا ولدينها " ولكن سفيرى انجلترا وفرنسا شجعسا الباب المعالى على رفض المذكرة الجديدة ،فردها البساب العالى ملى رفض المذكرة الجديدة ،فردها البساب واعضاء وفده وحاشيته والسفير الروسي ليلة ٢٢/٢١ مابسو وكان اخفاق مهمة منشكوف نقطة تحول في السياسسسة

كان انسحاب منشكوف من الاستانة خطوة خطيرة الشان، فقرر القيمس ان يضع اوروبا امام الامر الواقع بعمييل عسكرى سريع فأذاع على شعبه في الكنائس في اواخر يونيسو ١٨٥٣ نداء " لحرب طيبية ضد الامبراطورية العثمانيـــة ختمه بأن " على الروس ان يعتمدوا على الله في الدفـاع من الدين الارثوذكسي " وفي يوليو ١٨٥٣ مبر جيش روسييي نهر بروث واختل مولدافيا وولاشيا ( ولايتي الدانسيوب) وكانت اوساط البلاط الروسي مقتنعة بأن هذا العنف سيبلغ روسيا أهدافها في مدة قميرة جدا بدون أن يكون لـــه رد فعل دولي ٠ وكان اقتنافها هذا قائما على ان الجيـــــش العثماني ضعيف وان اتفاق انجلترا وفرنسا ضد روسيمسما من الامور المستحيلة ،وان بروسيا والنمسا لن تحيـــدا من واجب الولاء للقيمس الروسي لما بينهما وبينه مسسسن روابط القربي • ولكن هذه الاسس التي ركز عليها القيعسسر سياسته كانت وهمية ،ولم يكن صحيحا منها غير الاسسساس الاول ، أي ضعف الجيش العثمانسي •

حاولت النمسا تهدئه الوفع وجمع الكونت بول ( Poul ) رئيس وزرائها-سفرا ً الدول الموقعة على معاهدة ١٣يوليو ١٨٤١ لتسوية الخلافات بين روسيا والدولة العثمانيــــة وتم الاتفاق على وضع مذكرة مبهمة العيفة وأرسلوها الــى

روسيا و الدولة العثمانية ليوقع عليها الطرفان، واشتملت المذكرة على فقرتين اعتقد المجتمعون ان فيهما حـــلللفلاف وهمــا:

- ان اباطرة روسيا قد أضفوا في كل العهود والأزمان عطفهم على الكنيسة الارثوذكسية وكانوا دائمات مريعين على استمرار مالاتباعها من امتيازات وحسانا في الامبراطورية العثمانية ،كما ان السلاطين للمتعوا عن تثبيت هذه الحسانات و الامتيازات فلل وثائق رسمية ،تدل على استمساكهم بسياسة الحنلو
- ۲) " ان حكومة حلالة السلطان ستبقى أمينة على روح ونص المواد الواردةفي معاهدتي كوتشك قينارجه وادرنسسة عن حماية الدين المسيحي ،وعلاوة على هذا فانهسسسا تتعهد بالسماح للمذهب الارثوذكسي ،ضمن نطاق العدالة بأن يفيد من الامتيازات المعطاة للمذاهب المسيحيسسة الاخرى في معاهدات او في فرمانات خاصة .

وقبل القيصر نص المذكرة وأبدى استعداده للتوتيسع محتفظا بحق التفسير ،ولكن الباب العالى رفضها فى ٢٠ أغسطس ١٨٥٣ ،وقدم مذكرة عثمانية رفضها الروس، وهكسذا أخفق مؤتمر السفراء فى فينا وتدهورت الاوضاع و انتشسسر

شبح الحرب ،ويدأت الدول استعداداتها العسكرية ، وفسسى ، سبتمبر آرسل الباب العالى الى روسيا انذارا بالانسخا من ولايتى الدانوب فى مدة لاتزيد من ها يوما ، وفى ١٠سبتمبر طلب الباب العالى من انجلترا وفرنسا ان تأمسسسسرا الاسطولين الانجليزى والفرنسى الراسيين هند الدردنيسسل بالتقدم الى مياه الاستانة ،فأجابته الحكومتان الى طلبه الانسحاب ومبر الاسطولان المفيق ، ورفض الروس الانسحاب من ولايتسسى الدانوب ،فلما انتهت مهلة الانذار أعلن الباب العالسي الحرب على روسيا فى ٤ اكتوبر ١٨٨٢ وافعا انجلترا وفرنسا المراحهما بين أن تنصراه وتدافعا عنه فيتم لهما القضاء مسالحهما بين أن تنصراه وتدافعا عنه فيتم لهما القضاء على روسيا و التحرر من كابوسها آو أن يتركاه وحيسسدا فى الميدان يلتهمه الجيش الروسي لقمة سائغة فيسيطر علسى الشرق سيطرة كاملسة ،

لم يكن اذن بد من الحرب بعد ان هاجم عمر باشمسسا قوات الروس فى ولايتى الدانوب ،وبدأت الحرب فعلا فسى ٢٣ اكتوبر، وفى هذا الشهر نفسه ،كانت الوزارة الانجليزيسسة منقسمة على نفسها ،فلقد كان الخوف شديدا من جانسسسب بعض الوزراء ،من دخول الحرب ، او احراج القيمس الروسسى وكان على رأس هؤلاء الخائفين الوزير ابرديهسسسسسس وعلى رأس المطالبيسين بالحصرب بامستون ورسسل، وأخبذ نفسوذ ابرديسن يتضائل بسسسرعة أملام نفسود هذيسن الوزيريسن ولقد حاول استراتفورد دى ردكلف في الاستانة محاولة أخيرة للمحافظة على السلام وذلك بناء على أوامر حكومته فلم يغلج ،وجاء الوفسسس من جانب العثمانيين ،فلم يكونوا مستعدين لقبول السلسم بأي ثمن وخاصة بعد أن كسبت جيوشهم انتمارات على الجيوش الروسية في أواخر شهر نوفمبسر .

وكان القيهر الروسى نيقولا قد أهلن ابنه لن يبهاجسم العثمانيين الا اذا هاجموا قواته ،ولكن قوة بحرية روسيسة كبيرة قابلت قوة بحرية تركية مغيرة هند سينوب ودمرتها، فأشارت هذه الكارثة هاصفة من السخط فى انحلترا فسسسد روسيا ، فغى انحلترا أطلق على تلك الموقعة Massacre ورأى ستراتغورد دى ردكلف ضرورة دخسسول الاساطيل الانجليزية والفرنسية البحر الاسود لوضع حسسد لاهتداءات وحركات الاسطول الروسى ،واستقال بامستسسون من الوزارة ،واضطرت انجلترا ان تعلن للقيهر الروسى بانه اذا هيرت جيوشه الدانوب ستدخل انجلترا الحرب ضد روسيا، وأرسلت الحكومة الانجليزية تعليمات واضحة الى اسطولهسا فى المياة التركية بحصار الاسطول الروسى ، ورأى نالبون

الثالث أن لامناص من تطهير البحر الاسود من السفن الروسية الحربية وأن فرنسا مستعدة للقيام بهذه المهمة وحدهـــا فخشيت الحكومة الانجليزية أن تنفعل عن فرنسا، وخشيـــت سيطرة فرنسا على البحر • وحين سممت الحكومة الانجليزيــة على اتخاذ خطة حاسمة في ٢٤ ديسمبر ١٨٥٣ عاد بامستـــون الى الوزارة •

وحتى لاتقع كارثة الحرب،أسرع بول ـ رئيس وزراء النفسا الى عقد مؤتمر فى فينا من سفراء الدول الكبرى ماعدا روسيا ،وقرروا فى ١٣ يناير ١٨٥٤ وفع مذكرة فللمكل بروتوكول كان لستراتفورد رد كلف اليد الطولى فللما فياغتها ،تطلب انسحاب الجيوش الروسية من مواقعهللي و تعهد الباب العالى لقاء هذا الانسحاب بمايلي و

- المعاهدات السابقة بين روسيا والدولة العثمانية سارية المفعول الى ان يتم بين الفريقين اتفـــاق جديد على اساسهــا٠
- ۲) يمنح النسارى فى الامبراطورية العثمانية امتيــازات جديدة ،ويعدر السلطان قانونا اسلاحيا فيما يتعلـــق بأوضاعهـــم ٠
  - ٣) تجديد معاهسدة ١٨٤١٠

وكلف المؤتمر الحكومة النمسوية تقديم هذه المذكرة الى حكومتى روسيا و الدولة العثمانية ، وقبل ان تعسل المذكرة الى الدولتين كان القيمر ردا على دخيسسول الاسطولين الى البحر الاسود ،قد أمر بسحب سفيرية من لندن وباريس فردت حكومتا انجلترا وفرنسا على عمله بالمشل،

و في ١٢ مارس ١٨٥٤ عقدت اتجلترا وفرنسا معاهسدة مع الباب العالى تعهدت فيها الحكومتان " بتقديم المساعدة العسكرية للباب العالى للمحافظة على استقلاله ووحسدة بلاد ورد الجيوش الروسية التي اجتاحت بدون حق ممتلكاتسه البلقانية " • وتعهد السلطان من جهته " بأن لايعقسسسد أي علح او هدنه ولايقوم بأي مغاوضة مباشرة او غيرمباشرة مع الجانب الروسي بدون علم الحكومتيين وموافقتهمسسا وعقب توقيع هذه المعاهدة أرسلت الدولتان انذارا السبي ورسيا باجلا جيوشها عن ولايتي الدانوب قبل ٣٠ ابريل ١٨٥٤ وردت روسيا برفض الانذار ،فأعلنت انجلترا وفرنسا الحرب وردت روسيا في ٢٧ مارس ١٨٥٤ ،واتبعتا هذا الاملان فسسبي وأساليب التعاون العسكري برا وبحرا لارضام روسيا عليسسي وأساليب التعاون العسكري برا وبحرا لارضام روسيا عليسسي الاتسحاب من الاراضي العثمانية ، وكان أهم ماني هسسده المعاهدة من الناحية السياسية المادة السادسة التسييي

تعطى الدول الاوروبية الاخرى حق الانضمام اليها،وقد أريد بها ترك الباب مفتوحا امام النمسا وبروسيا للابضميام الى الحلفاء ،ولكن هاتين الدولتين قررتا الوقوف هلي الحياد ومقدتا في ٢٠ ابريل معاهدة دفاع مشترك بينهميا اكدتا فيها عزمهما على مقاومة كل جيش يقترب مينال هليي الاراضى القريبة من حدودهما في البلقان ،أو ينزل هليين السواحل المتاخمة لبلادهمييا،

واضطرت القيادة الانجليزية ـ الفرنسية الى تعديـــل بعض خططها ، فلم تنزل قواتها على السواحل البلقانيــــة بل وجهت جيشا الى شبه جزيرة غاليبولى لحماية الاستانــة، وأنزلت جيشا آخر في بيريه ،مينا أثينا،لتجميـــــــد اليونان ، وقابل القيعر نزول الحملتين العسكريتين فـــى غاليبولى و بيريه بهجوم شديد على خطوط العثمانييــــن، فقطعت جيوشه نهر الدانوب وهزمت جيش عمر باشا في معركــة فقطعت جيوشه نهر الدانوب وهزمت جيش عمر باشا في معركــة دامية فتحت امامها طريق الاستانة ، وفي ٢ يونيو أرسلـــت النمسا الى روسيا مذكرة تحتج فيها على دخول الجيش الروسي الي قلب البلقان وقطعه نهر الدانوب و تطالب " بسحـــب البلقان وقطعه نهر الدانوب و تطالب " بسحـــب الجيش فورا الى مواقعه السابقة والا اضطرت الى اخراجـــه الجيش فورا الى مواقعه السابقة والا اضطرت الى اخراجـــه النجيش فورا وفرنسا فرصة انضمام النمسا الى معاهدتهمـــــا

الثنائية ،وصدرت الاوامر الى قائد الجيش بوقف التقسيدم نحو الاستانة والعودة الى ماوراء نهر بروث •

وفى ٨ اغسطس ١٨٥٤ وضعت انجلترا وفرنسا والنمسسا بناء على اقتراح من نابليون الشالث مذكرة عرفت باسسسم " مذكرة الضمانات الاربع " خلاصتها ان السلام لايمكسسان ان يعود الى اوروبا الا اذا توافرت له الشروط التالية:

- ۱) وضع مثمان اوروبی لولایتی الدانوب محل حمایة روسیسا
   لهمسا٠
  - ٢) تقرير حرية الملاحة في نهر الدانوب
- ۳) اعادة النظر في اتفاقية المضائق ( ۱۳ يوليو ۱۸٤۱ )
   لعالم توازن القوى في اوروبا٠
- ٤) ترك الروس ادهائهم حق حماية الرهايا المسيحيييسسن
   للدولة العثمانية ،وبدلا من هذا تأخذ دول اوروبسسا
   و قدا من السلطان بتحسين حالة رهاياه المسيسحييسسن .

وسلمت هذه المذكرة لجورتشاكوف سفير روسيا في فينسا ليرسلها الى حكومته واعطى ١٥ يوما للموافقة عليهــــا او رفضها • ورد جوزتشاكوف قائلا : " اذا كنت قد قبلــــت فيما مضى معاهدة للملح فيها اكثر من تضحية في سبيـــل السلام فاننى لن اقبل اليوم بأى شيء أجد فيه انقامــــا

من كرامة حكومتى وشرف وطنى "•ونتيجة لهذا الموقــــف الحازم انزل الحلفاء جيوشهم فى شبه جزيرة القرم فـــى ١٤ سبتمبر لمحاصرة سباستبول وتدميرها واجبار القيمــر على قبول الضمانات الاربح •

وبدأت المعارك فند سياستبول ءواستبسل الروس نسسى الدفاع من معاقلهم ،وفي ٣٠ سبتمبر انتعر الفرنسيون على السروس في موقعة الما ( A Ima ) ولكنهم دفعوا شعبين النصر غاليا ءفقل متادهم وزادهم وكثر مدد مرضاهــــم فطلبت قيادتهم نجدة سريعة من باريس ،فاتفقت الحكومتان الانجابيزية والفرنسية على الاستعانة بالنمسا واقترحتـــا مليها الدخول في الحرب الى جانبهما لقاء اعترافهم ــا ليها بمركز ممشاز في البلقان ،فقبلت النمسا وقررت ارسال فرقة من جيشها الى الجبهة والسماح للجيوش الفرنسيحصة بعبور اراضيها الى الحدود الروسية ،فعارضت بروسيسا، واحتجت لان هذا التعرف مخالف لمعاهدة ٢٠ ابريل ١٨٥٤ الثنائية بينها وبين النمسا • وفي هذا الوقت كانت حكومة سردينيا ترقب تطورات الازمة ،ورأى رئيس وزرائها كافسود الفرصة سانحة لدخول بلده المغير في " التضامن الاوروبي" فيبخطو الخطوة الاولى نحو طرد النعسا من لمبارديسسسا والبندقية وتحقيق الوحدة الايطالية ، وأخبر انجلتسسرا وفرنسا ان بلاده مستعدة للاشتراك معهما في الحرب وامتداد جبهـة القرم بما تحتاج اليه من رجال و عتاد، وعندمــا
علمت النمسا بالمفاوضات الدائرة بين انحلترا وفرنســا
وسردينيا اقترح بول على انجلترا وفرنسا في ٢ ديسمبــر
عقد معاهدة على اساس " مذكرة الضمانات الاربع " تتعهـــد
نيها حكومته بعدم التفاوض منفردة مع الروس في كــــل
مايخالف هذا الاساس ، وأدرك القيمر ان النمر في القــبرم
لن يكون حليفة في النهاية فقرر قبول " مذكرة الضمانــات
الاربع " والتفاوض مع الحلفاء على تحديد مفاهيم هــــده

ازدادت معارك القرم هنفا وضراوة ،وهقدت انجلتــرا وفرنسا اتفاقا مع سردينيا في ٢٦ يناير ١٨٥٥ آعلنت فيــه الاخيرة انضمامها الى المعاهدة الثنائية و تعهــــدت بارسال ١٠٠٠ جندى الى ميادين القتال مقابل تعهـــد من فرنسا وانجلترا بجماية ممتلكاتها من أى أعتـــدا وال مدة الحرب وفي ١٥ مارس مقدت سردينيا مع الــدول العثمانية محالفة مستقلة قوت مركزها فىالبحر المتوسـط وكانت هذه التطورات قد أقلقت القيمر الروسي وتدهــورت محته وتوفى في ٢ مارس و خلفه ابنه اسكندر الشاني الــدى كان اكثر اهتماما بمسالح روسيا الحقيقية من اهتمامـــه

وطلب من جورتشاكوف سفيره في النمسا استئناف المفاوضات على اساس قبول روسيا البندين الاول والثاني من" مذكـرة الضمانات الاربع " • وفهم الحلفاء ان روسيا قد غلبـــت على آمرها فتشددوا في موقفهم وأصروا على ان تكبيسلون ألمفاوضات حول تدويل البحر الاسود وتحديد القوةالروسيسة النتي بجوز لها البقاء فيه و على سواحله وبالتالـــــى تعديل مصاهدة المفائق المعقودة مام ١٨٤١ ووضع مندوبو انحلترا وفرنسا والنمسا مقترحاتهم فيما ينطلق بمعاهدة المضائق في مذكرة قالوا فيهسا : " إن الغاية مسسسان تعديل معاهدة ١٣ بوليو ١٨٤١ هي ربط الوحود العثمانـــي بالتوازن الاوروبي ووفع حد لسيطرة روسيا على البحسسسر الاسود • أما تفاسيل هذا التعديل فتحديدها متمل اتمسالا وثيقا بآحداث الحرب ولهذا فليس من المستطاع ان توضح اسسها الآن ،ويكتفى ان يقرر مبدأها " • وقال جورتشاكوف ان روسيا لاتقبل من هذه المذكرة الا ماحاء فبها عسسسن " ربط وجود الامبراطورية العشمانية بالتوازن الاوروبــى" أما انهاء سيطرة روسيا على بحر مفلق يكاد يكون بحيصرة بالنسبة لها فهو أمر تعتبره معارضا لكل مفاهيم كرامتها الوطنيــة .

ولما تعقدت الامور،تدخل امبراطور النمسا وأفهـــم

جورتشاكوف ان الدول الحليفة جادة في اذلال روسيا فعليسه ان ينقذ وطنه بأى وسيلة في متناول يده ، فوافق جورتشاكوف على البحث في تعديل معاهدة ١٨٤١ والضمانات في البحسسر الاسود ، وعقدت الدول العظمى عرقتمرا في فينا استمسسر من مارس حتى مايو ١٨٥٥ ،ورفض الروس تحديد قوتهم البحرية في البحر الاسود ،و أجل الموتمر شهرا ثم عاد الى الانعقاد في البحر الاسود ،و أجل الموتمر شهرا ثم عاد الى الانعقاد في ١١٧ ابريل ،ووجد الحلفاء ان روسيا لن توافق هلسسول تفسيرهم ،وظهر ايضا ان النمسا ليست مستعدة للدخسسول في حرب لفرض هذا التفسير على روسيا ،ولكنها أي النمسا وضعت مشروعا جديدا بأن يسمح لروسيا بأسطول كبير فلسسا البحر الاسود ،وأن يسمح في نفس الوقت لاساطيل الحلفساء بدخول ذلك البحر ، وفي ٤ يونيو رفض الروس في مؤتمسسر فينا مقترحات الحلفاء في تحديد قوات روسيا البحريسية فينا مقترحات الحلفاء في تحديد قوات روسيا البحريسية النمسا الحرب انتصارا لحلفائهسا .

فشلت الدبلوماسية اذن ،واضطرت انحلترا وفرنسيا الى العودة الى الحرب وهاجم الحلفاء سباستبول فسقطيين في لا ديسمبر ،وبذا انتصرت الدولتان في حرب القرم،ولكين الحلفاء كانوا في حيرة كيف يهاجمون روسيا بعد ذليك، ولم يكونوا يدرون ماذا ستكون طلباتهم بعد كسب انتصارات

أخرى • فكر الحلفاء في مهاجمة قواعد روسيا الاخرى فــــى البحر الاسود و البحرالبلطي و حرمان روسيا من شواطئهـا وكان بامستون لايري بأسا من استمرار الحرب حتى تقهـــر روسيا تماما ،ولكن ضابليون المثالث كان قد مل الحصيرب وآراد استعلاج روسيا ، فكر نابليون في مبدأ الامر فـــي اشارة موضوع بولونيا ،ولكنه وجد ان اشارة هذا الموضيوم سيضم بروسيا والنمسا الى حانب روسيا ،ويعيد احياء الحلف Morny أحد المعامريسن المقدس من جديد ، وكان مورني المحيطين بنابليون يرى استعلاج روسيا وعقد طف معهسسا، فحلف مع روسيا سيطلق يد فرنسا في اوروبا ولما علـــم بول رئيس وزراء النمسا بهذه المحاولة محاولة التفكيسر في مقد حلف روسي فرنسي ، أسرع و قسرر ان تفرض النقسسط الاربع كما فسرها الحلفاء على روسيا ءوقدم بذلك انسذارا الى روسيا وقرر اشتراك الدول الثلاث في ضمان سلامــــة الدولة العثمانية وقبل الانجليز و الفرنسيون ذلك الموقف وفس بول النقطة الاولى في صالح النمسا، فتقتطع بسارابيما من روسيا ،ويذلك تبعد روسيا من معب الدانوب، وفســـرت النقطة الشالشة بحيادة البحر الاسود ، فلقد اختفت القسوة البحرية الروسية في البحر الاسود ،وقرر الحلفاء ايضا الا تكون للدولة العثمانية قوة بحرية في البحسر الاسسود • وأرسل الاشدار التمسوى الي روسيا في ١٥ ديسمبر ،وحماول الروس المساومة فرفض بول في ه يناير ١٨٥٦ ، وبين ، ملك بروسيا للقيمر الروسي اهمية التسليم ، واقترح جورتشاكوف رفض الانذار النمسوى ولكن نسلرود ـ رئيس وزراء روسيـا رأى مكس ذلك وضرورة قبول شروط النمسا ، كانت النمسـا تخشى من اتفاق روسيا وفرنسا ،ان يسبح الفرنسيون أحسرار التصرف في ايطاليا ،وكان هذا الدافع وراء الانذار النمسوى الذي قدم لروسيـا،

وقررت روسيا التسليم وآمضيت مقدمات العلم في الواقع اول فبراير هام ١٨٥٦ وبذلك انتهت حرب القرم و والواقع ان روسيا لم تخسر كثيرا بقبول " مذكرة الضمانات الاربع "، فلقد دمر آسطولها بالفعل مولم تعد لها قوة بحريه في البحر الاسود حتى تعارض جديا في جياده و وتقبل طلبها في انشاء سفن سغيرة للاهمال البوليسية في شواطئههها وبذا قبلت النقطة التي رفضتها في فينا، أما مسألة الرهايا المسيحيين فهذه استدعت بعض المناقشة ،واتفق اخيرا فليي ان يعدر السلطان وقدا بالعمل قلى المساواة التامية حسرة بين رفاياه المسلمين والمسيحيين واسبحت الملاحة حسرة في نهر الدانوب ،ومنحت ولايتا الدانوب استقلالهما تحسيت سيادة Suzerainty السلطان ،وضم جزء من بسارابيها وفادت الحدود بين الدولة العثمانية وروسيا فيي

آسيا الى ماكانت عليه قبل الحرب ،واصبحت الدولةالعثمانية تتمتع بكل الحقوق في ظل القانون الدولي كما اتفقـــت انجلترا وفرنسا والنمسا على ان اى اعتداء على تركيــا سيكون معناه دخولها الحــرب .

بينت حرب القرم ماهلية روسيا من وهن ، فلقد كانست الدول تظن ان روسيا أقوى بكثير من حقيقتها حكانت هسدة الحرب غزوا من جانب غرب اوروبا لروسيا ، ولم يعد لروسيا بعد حرب القرم قيمة كبيرة في مسائل اوروبا ، ولم تستعد مركزها في اوروبا الا في عام ١٩٤٥، وتعرف في مسائل اوروبا دول غزب اوروبا ووسطهسساه

وفى ٢٥ فبراير ١٨٥٦ انعقد مؤتمر السلح فى باريسس وأمضيت معاهدة باريس فى ٣٠ مارس ١٨٥٦ ،ولكن ظل اجتمساع المؤتمر الى ١٦ ابريل ،فلقد تحول الى احتماع اوروبسس وكان مؤتمر باريس اول مؤتمر اوروبى بعد مؤتمر فيرونسا عام ١٨٢٢ فكل الاجتماعات الدولية السابقة له كانت لحسل مشكلة معينة ،واما مؤتمر باريس فقد احتمع لحل مشكلسة الشرق الادنى لا لحل المشكلات الاوروبية العامة ، وكانسست معاهدة باريس اول معاهدة يوقعها السلطان لا يكون فيهسا اى انتقاض لممتلكاته او اضعاف لقوته ،لقد جعلت معاهدة

باريس للدولة العثمانية مركزا اكثر امتيازا من ذي قبل، وضمنت على الاقل نظريا انضطام الدول الاوروبية الغربيسة الى جانبها ضد روسيا لحين من الدهر،وجعل أمر استقلالها في امورها الداخلية جزءًا من القانون الدولي والدبلوماسية الاوروبية • كما دمرت قرة روسها الحربية مدوة الدولـــة العثمانية لمدة فشرين فاما والفريب في معاهدة باريسس ان الدول الاوروبية نسيت او تناست اوضاع الاماكن المقدسسة نى فلسطين وحقوق الروم واللاتين واكتفت بالمادة السابعدة منها بالمحافظة على وحدة الامبراطورية العثمانيـــــــــة وقبولها عضوا معنويا في التضامن الاوروبي ، ولما قــــام قالي باشا العدر الافظم ورئيس الوقد العثماني الي المؤشفر يطالب بالفاء الامتيازات الاجنبية في الامبراطوريـــــة العثمانية لانها اسبحت باعتراف المعاهدة الدولية عضسدوا فى التضامن الاوروبى،ولأن هذه الامتيازات تعتبر حروجـــــا نعلى القانون الدولى العام والسبب الاول في تطاحن السدول في الشرق و عنصرا من أهم عناس الضعف و الانحلال فيلسسي الدولة ،قيل له ان معاهدات الامتيازات يجب ان تبقيي لان الدولة العثمانية لم تقم بعد بتنفيذ اصلاحاتها و منسسح المساواة الفعلية بين جميع رحماياهسساء

ولم تسجل معاهدة باريس انتصارا سياسيا لدولــــــة

على اخرى ،ولم تفع حلولا حدرية لاهم المشكلات الدوليسية . وسبب هذا ان الحرب لم تبدل شيئا من أوضاع الدول الكبرى فظلت مسالحها واهدافها متضاربة وانتهى مع الحسبرب تعاونها وتفاهمها ، وبقيت احكام معاهدة باريس قائمسة على علاتها ودستورا للعلاقات الدولية حتى عام ١٨٧٨ وقد نصت معاهدة باريس على بعض النقاط التالية .

۱ احترام استقلال الدولة العثمانية و عدم المسلساس
 بممتلكاتها٠

17

اعلان حيدة البحر الاسود ، فلم يعد لروسيا قوة بحرية -فى البحر الاسود تحعلها تعارض بشكل جدى فى موضوع
الحياد • ويتسليم الروسيا بهذا المبدأ لم تحصد
تهتم كثيرا بالشؤون الاوروبية ،وذلك لمدة خعسالا
عشر عاما ،ويمكن القول بأنها قد اهملتها اهمسالا
يكاد يكون تاما ،وذلك لشعورها بالمرارة من موقسف
الدولتين الكبيرتين انجلترا وفرنسام بها • فالبحسر
الاسود بعفة خاصة والمسألة الشرقية بعفة عامسسة
هى حجر الزاوية بالنسبة للسياسة الروسية منسسد
القرن الثامن عشر ،فتحطيم المشرومات الروسيسة
فى هذا المنطقة قد دفع الروسيا الى الاهتمام بالشؤون
الاوروبية • وترتب على ذلك توسع الروسيا فى أواسط
آسيا و تضخم حجم الامبراطورية الروسية فى ذلك الوقت •

- الاعتراف بحرية الملاحة في نهر الدانوب ،وكان هــــذا
   نجاحا للنمسا فاستطاعت ابعاد الخطر الروسي عــــن
   معب نهر الدانوب ،ولكنها في نفس الوقت فسرت عداقــة
   الروسيا الى الأبـــد .
- ه) الاعتراف بحق الدولة العثمانية في اغلاق مفييـــــــــق
   البوسفور والدردنيل في وجه السفن الحربية لسائــــر
   الدول وهذا البند جزء متمم لحياد البحر الاســـود،
   ولمبدأ اعترام سيادة الدولة العثمانية واستقلالها،
  - ٦) تعديل الحدود بين روسيا والدولة العثمانية،
  - ٧) فى حالة حدوث خلاف بين الدولة العثمانية وغيرهـــا
    من الدول ،يجب قبول مبدأ التحكيم لفض الخلاف قبـــل
    ان يستفحل خطره ويودى الى نشوب حرب أوروبيـة .

القعيسل السيسيادس

الوحسدة الإسطاليسسسة

## الفسسل السسادس

## الوحسدة الايطاليسسسة ( Unification of Italy )

يعتبر قيام الوحدة الايطالية من اهم احداث اوروبا في القرن التاسع عشر ، فمنذ ان تدافت الامبراطوريــــمة الرومانية في الغرب الاوروبي قامت التحرية الاقطاعيــــة في شبه الجزيرة ،وأخذ التنافس بين المدن و الاســـــر ذات النفوذ والسيادة فيها • وفي العمور الحديثة ظهـــر التناقض جليا بين أشراق الحضارة في ايطاليا وبيــــن ضعف السلطة السياسية والركود الاقتصادى • وأدى هـــــدا الوفع الى السيطرة الاجنبية من اسبانية ونسوية • حتــــى ان العناص الموحدة في ايطاليا كالكاثوليكية الرومانيسة والتراث الثقافي الروماني طغت مليهما قوى داخلية فرقت شبه الجزيرة ، ومع هذا فقد هاشت ايطاليا في النمــــف الثاني من القرن الشامن عشر عهدا سعيدا يعتبر بحق مــن أسعد و أهدأ مهودها التاريخية • لقد كان السلام يخيــم مليها منذ معاهدة اكس - لاشابل (١٧٤٨) اذ قسمت ايطالينا، آنذاك الى عشر دول مختلفة النوع ، لايوجد بينها أي رابطسة سياسية ،ولكن هذه الدول وان كانت تختلف في نظامهــــا السياسي ، الا انها كانت تتفق في المفاهيم ، لقد كانـــت كلها خاضعة للنظام الاستبدادي الذي يعتمد من الوحهــــة الاجتماعية على نظام الطبقات ،ومن الناحية الفكرية على

الائتلاف الفكرى الذى يحافظ عليه عن طريق الكنيســــــة و المدارس والحامعات والاكاديميات ،وعند الضرورة عــــن طريق السياسة ، ولقد أوجد هذا الوضع فى مختلف السحدول الايطالية الهدو والنظام ، وبدا ان فهد الفوضى التــــى مرفتها ايطاليا ،كما فى فهر النهضة مثلا ،قد مغــــــت وانقضت لان كل مافيها سائر ضمن النظام السائد ،

وطى اية حال ،لم يكن من الععب تحقيق الوحسسدة الوطنية فى ايطاليا لانها لم تكن " معطلحا حغرافيسسا" وهو التعبير الذى وضف به مترنيسخ Metternich هذه البلاد ـ الا من الناحيتين السياسية والتاريفيسسسة وفيما عدا ذلك كانت هنالك قومية ايطالية محددة المعالم تضافرت على انشائها العوامل الآتيسسة :

- 1) ان شبه الحزيرة الايطالية ذات حدود جغرافية معينسسة -
- لم تكن شبه الحريرة الايطالية تتالف من مناهـــــــر فربية او اجنبية من الايطالية ،حقيقه وجدت اختلافــات
   ( اقليمية ) محلية ،ولكنها لم تكن اختلافـات منهريــة ناجمـة من اختلاف في الجنس والعنهر ،فهناك قطعـــــا (جنس ) ايطالي بمعنى ان التقاليد الجغرافية ،مــــن جانب ،والجركات التاريخية والاقتعادية من جانب آخر ، فقد أوجدت جماعة متجانسة تشترك في العقيدة واللغــة واللغــة

وانعد م من ايطاليا وجود أدب اقليمي ينبي المسان مناك اختلافات روحيسة ٠

٣) كان يربط اهل البلاد جميعهم شعور الزهو والافتخار بتراثهم المتخلف من امجادهم الغابرة على ايـــام الامبراطورية الرومانية في العصور القديمة والبابوية العينيدة ،خلال العصور الوسطى • ولقد كانت هــــده العينيدة السابقة الموضوع المفضل لدى دماة القوميسة والوحدة الوطنية طوال القرن التاسع عشر ،يستثيسرون به حمية مواطنيهم وليدفعوهم نحو العمل •

وكان ينقض هذه العوامل العزيمة المادقة ،والارادة القوية ،التى تعمل على نقل هذه القومية و الذاتيسسسة الايطالية ،من عالم الفكر و الروح الى عام الواقع وميدان السياسسة .

وفى هام ١٨٣٠ فقط بدآت تشاهد فى ايطاليا حركسسة تهدف الى تحقيق الوحدة القومية ،وقبل ذلك كانت عوامسل التنفكك تتغلب على عوامل الترابط والاندماج بسبب الاحوال الاجتماعية والسياسية السائدة فى شبه الجزيرة • لقسسد أدت تسوية فينا عام ١٨١٥ الى تقسيم ايطاليا ،فقامت سبع دول من حجوم جعلت لها قدرا من الاهمية • من ذلك مملكسسة

المقليتين ومدد سكانها سبعة ملايين ونعف مليون نسمــــة، ثم مملكة بيد مونت ـ سردينيا ،وعدد سكانها أربعة ملابيين، ثم معلكة لمبارديا لا فينيسيا و قدد سكانها أربعسلسلة ملايين وربع مليون نسمة عشم الولايات البابوية مسسسن مليـونيــن ونصـف ، وفيـما عـدا دلـــك ، فــان الدوقيات الثلاث بارما ،ومودينا ،وتسكانيا ،كانت السلل في حجومها كثيرا • وقام النظام السياسي الذي أرسيسست قواعده في مؤتمر فينا على حقيقة واحدة هي اخضاع المحكوماً التي أنشئت في ايطاليا لسلطان النمسا، سواء اكانت ، هسده تحكم اجزائه من ايطاليا حكما مباشرا ،كما كان الحسسال في لمبارديا ـ فينيسيا ،أم أنه كان لها نفوذ و سلطـان غير مباشر على سائر الدول والامارات الايطالبية ، ولاشمسلك فى ان العمل بمبدأ ارجاع اصحاب الحقوق الشرعية الــــى مروشهم في ايطاليا،قد آيد سلطان النمسا وسيطرتهــــا عندما رجعت الاسرات الحاكمة القديمة ـ قبل فهد الشسورة ونابليون ـ معممة على استئناف سيرة الحكم كما كــــان أيام النظام القديم ، فتناسى الحكام العائدون قــــسوة المبادى و التى نادت بها الثورة الفرنسية شم تغلغلت السبى ايطاليا في عهد الامبراطورية النابليونية ،وبحيث مسسسار أهل شبه الجزيرة الايطالية ـ و المفكرون والقادة خسوسسا من الطبقة اليورجوازية ،ومن فريق المتنورين من النسسلا كذلك لاينظرون الى المبادئ التالية كأنها مجرد اوهام:
المساواة امام القانون ،حرية الضمير والعبادة ،حرياة
القول و الرآى ،حرية النش ،حق المواطنين في الالتحاق
بالوظائف العامة دون تفرقه أو تمييز ،وقبل كل شامي حق المواطنين في تأسيس الحكومة الوطنية ، وحكمت النمسا في ايطاليا حكما رجعيا مستبدا باعتبار ان هذا الناوع من الحكومة ضروري لاستمرار سيطرتها ولدعم نفوذها فالمالياليا م

ولكن بعد هام ١٨١٥ ، وبعد ههد الثورة الفرنسيسة ونابليون ،لم يعد متيسرا في ايطاليا اغفال ارادةالشعوب او اهانة الشعور القومي ،بل ان الاستهانة بمطلبيسب الايطاليين ،وبقوميتهم سرهان ماحرك الثورات في ايطاليا فلم تمض ثلاثون سنة على المعاهدات التي أبرمت والتسويات التي حسلت في فينا ،حتى كانت قد بدآت في ايطاليسلامركة اسلاح كانت متعارضة تماما مع المباديء التي قامست فليها هذه المعاهدات ذاتها و التسويات التي تمت فليا ،ولقد كانت هذه الحركة الاسلاحية موجهة في سميمها نحو غاية واحدة : التحرير من السيطرة النمسوية ، وهسي الحركة التي قامت في عامي ١٨٤٨ والحركة التي النمسا حالدولة التسمي

كان السياسيون في مؤتمر فينا قد أرادوا ان يمكنوهممسا من فرض سلطانها فرضا على شبه الحزيرة الايطالية،

ولكن ماهى المعوبات التى واجهت قيام الجِركة القوميسية فيايطاليسيا ؟ تتمثل هذه المعوبات فيمايلى :

- السيطرة النمسوية والاساليب التى اتبعتها المنمسيا في الحكم في ايطاليا ،فقد سمم مترنيخ على ان يسود الحكم المطلق والمستبد في ايطاليا بدعوى ان أيسسة تشازلات من جانب النمسا لارضاء الاحرار ،سوف تودى حتما الى توحيد ايطاليا في دولة ذات نظام جمهوري.
- لم تكن هناك حياة اقتعادية مشتركة ، فكان بك الم تكن هناك حياة اقتعادية مشتركة ، فكان بك الخمري، ويفعل كل اقليم عن الآخر حاحز من الضرائب الجمركية المغروضة لحماية المعالج المحلية ، اوالتي ك الغرض منها كذلك منع دخول منتحات الاقاليم الاخسري الغرض منها كذلك منع دخول منتحات الاقاليم الاخسري اطلاقا ولم تكن في ايطاليا عملة مشتركة ، أوموازين ومقلييس واحدة معمول بها في كل الدويالياليا والامارات وانعدم بسبب ذلك كله وجود المناهات اللهم الا اذا استثنيت بعض سناعات نسج الحرير فلي المبارديا وبيد مونت ولم يكن لدى ايطاليا مليال

وزيت الزيتون من حنوى ولوقا ونابولى ،والكيويت من مقليسة .

والى جانب تلك الكتلة الشعبية الكبيرة ، مسسسم المجتمع الايطالى كتلة ضخمة من القساوسة ورحال الديسسن بلغ مددهم ٥٠٠ر ١٥٠ ، وتمتعوا بنغوذ عظيم على الاهالسسى وتمتع الاكليروس في ايطاليا بكل الامتيازات ولم يكسسن بايطاليا ارستقراطية عقارية تستطيع الهيمنة على سسواد الشعب وتوجيهه • على ان أهم الطبقات اطلاقا التي تألسف

منها المجتمع الإيطالي ،والتي كانت بعثابة القسيوي الاحتياطية التي اعتمدت عليها ايطاليا في تحقيق وحدتها القومية والوطنية وتأييد المبادي الحرة كانت الطبقية المعتوسطة ( البورجوازية ) ، وهكذا لم يكن المجتمعي واحسدا الايطالي يضم اليه القوى التي تحعل منه مجتمعا واحسدا ذا أغراض مشتركة واحدة ، ولكن هذا المحتمع كما أوضحنيا كان يحتوى على عناصر وقوى متفرقة مستمدة من الاحسوال السائدة في مختلف عهات شبه الحزيرة الايطالية،و هي أحوال الحباة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتشابها ولقد كان من الطبيعي ان تستأثر الاعتبارات المحليلية باهتمام الاهلين في مجتمع مثل الذي شهدناه ،كان موزها في جماعات منعزلة عن بعضها بعضا ولم يكن يهتم بما يمكن تسميته بالمسائل العامة ،والتي كان من المتعذر تولسد تسميته بالمسائل العامة ،والتي كان من المتعذر تولسد الشعور بها أي بأن هناك اعتبارات " عامة " تربطها

كانت المسألة الرئيسية التى شغلت الايطاليين فى عهد الحكومات الرجعية بعد عام ١٨١٥ ،هو النشال شد المساوى والاستبداد ، ومما تجدر ملاحظته أنه كان نشالا محليا، فلسم يكن هناك نشال فى مجهود عام مشترك ،ومن اجل انقسساذ ايطاليا من هذه الكوارث التى طت بها بسبب النظام القاشم

بل كان الغرض من هذا النضال ،ازالة المظالم المحليسة التي ناء تحت اعبائها الا هلون في كل اقليم ، كمسا ان هذا النضال المحلى حدث متفرقا ،أى في كل بلد أو جهسة منعزلا عنه في البلدان والاقاليم الاخرى ،ولم يكن مستطاعا القيام بهذا النضال بواسطة الجمعيات السرية،لانه كسان ممنوها اللجوء لغير ذلك من وسائل ، وتعذر اتعال هسده الجمعيات السرية بعضها ببعض ،فكان ذلك من أسباب بقساء النضال محليا ، ولاجدال في ان تغلغل روح الحزبية بيسسن النشال محليا ، ولاجدال في ان تغلغل روح الحزبية بيسسن الايطاليين ،كان من أهم الاسباب التي ساعدت على انتشار الجمعيات السريسة ،

اخذت الحمعيات السرية تنتشر في ايطاليا عندمـــا بدأت تنهار السيطرة النابليونية في شبه الجزيرة فتالفت قبل سقوط نابليون جمعية راجي Raggi في بولونـــا، وجمعية شينتري Centri في مانتـوا وجمعية الكاربوناي في نابولي و وزاولت هذه الجمعيات أمانيهــات نشاطها سرا ،وكان لكلواحدة من هذه الجمعيات أمانيهــا وغاياتها الخاصة بها ،ولكنها كانت متفقة على شيء واحــد هو مقاومة السلطات الحكومية التي أقامها الفرنسيون فــي شبه الجزيرة و ثم ما لبثت هذه الجمعيات ان تكاثرت بعـــد شوية عام ١٨١٥ و ولي اية حال كانت اهم هذه الجمعيات

وأوسعها انتشارا جمعية الكاربوناى فى منظكة نابولىك، ويبدو أنهاتأسست حوالى هام ١٨٠٧ فى جبال هذه البحسلاد، وتألفت من المشتغلين بحرة، الخشب لانتاج الفحم فى غابحات كلابريا ،وكان الفرض من تشكيلها طرد الفرنسيين من البلاد وبعد انتهاء السيطرة الفرنسية فى ايطاليا أسبح همسدف الكاربوناى طرد النمسويين من شبه الجزيرة ،والعمل محل الجل توحيد ايطاليا وتأسيس الحكومة الدستورية فيها،

وفي هام ۱۸۲۰ قامت ثورة في نابولي آرغمت فرديناندد هلي تأدية يمين الولاء لدستور ديمقراطي ،وتلتها شحورة في بيد مونت (۱۸۲۱) شارك فيها بمشاعره ولي العهاد في بيد مونت (۱۸۲۱) شارك فيها بمشاعره ولي العهاد (الذي سيعرف فيما بعد باسم شارل البرت) ولم تلحيث ان أخمدتعلي الفور تقريبا ،وان هي الافترة وحيزة حتيك تمكن جيشحس نمسوي من الاجهاز على دستور نابولي ،فساد القمع الوحشي شتى آنحاء ايطاليا ، ومما تجدر ملاحظتان ان العنمر العسكري هو الذي قامت على آكتافة الشحورات في ۱۸۲۰ ولم يكن الثول يتمتعون بأي تربيات في ۱۸۲۰ ولم يكن الثول يتمتعون بأي تربيات في أن هذه الثورات لم تكن تستهدف اغراضا وطنية إوقومية في أن هذه الثورات لم تكن تستهدف اغراضا وطنية إوقومية الان مبعثها لم يكن العمل على طرد النمسا من ايطاليحا

الى التنظيم والتنسيق فكان من السهل اخمادها ، ولقصد كانت تدابيرالقمع التى اتخذتها الحكومات فى فايصصد الشدة ،فعمدت الحكومات الى تظهير الحيش ودواوين الحكومة من العناصر المشتبه فى ولائها للنظام الرجعى القائصصم ومن ناحية اخرى استطاع اكثر قادة الثورة سواء فصصص نابولى او فى بيد مونت الهرب الى الخارج ليتألف منهسم الرهيل الاول من المهاجرين الايطاليين فى سبويسرا و فصص انجلترا ،وبعد حين فى فرنسا كذلك ،

أما الثورات التى قامت فى ايطاليا فى غفون ،١٨٢٠ و ١٨٣١ فكانت احدى نتائج الثورة التى قامبة فى فرنسا فصى يوليو ١٨٣٠ و فقد حدث بعد فشل الثورات الاولى فى ١٨٣٠ سالاً ١١٥١ ، ان صارت الحكومات تتعقب الجمعيات الثورية ،وقصوى سلطان النمسا فى ايطاليا ،مما جعل شعور البغض والكراهية فد النمسا يسود كل ايطاليا وهو الشعور الذى كانت قصد ظلت تشعر به ايطاليا الشمالية وحدها و وانتقلت الحركات الشورية من الجنوب (نابولى) او من بيد مونت مسرح الحوادث فى عامى ١٨٢٠ - ١٨٢١ ، الى اقليم رومان سالة سالة من البابا بيوس السابع ووزيره كانا يتبعان سياسة همسدو وسلام فى هذه الاصقاع ،لم تلبث ان حلت محلها لونسساة

البابا ووزيره في ١٨٢٣ - ١٨٢٤ سياسة قائمة على الرجعيسة والحكم الاستبدادي الشديد على أيدى البابا التالي ليسسو الشاني عشر (١٨٢٤ - ١٨٢٩) ووزيره الكاردينال ريفــارولا Rivarola فقد تعقب البابا ووزيره الكاربونسسارى وألقيا بالكثيرين في السجون ،وطلب من كل فرد التبليليلغ عن اعضاء الجمعيات السرية ،فاذا قصر احد الناس في ذلسك كان الليمان مقويته ، وعلى ذلك نانه سرمان ماسارت رومانا وبارما ومودينا مراكز للحنركة الثورية الجديدة ، وفسيى هذه المرة اتخذت الحركة طابعا مختلفا من طابعها السابيق في ١٨٢٠ - ١٨٢١ ، فقد صارت تضم اليها عناص من الطبقيسة المتوسطة ( البورجوازية ) اكثر من العناص العسكريسسة، وشمة فارق آخر هو ان الثورة في هذه المرة كانت تعتمسسد على عامل " خارجي " هو قيام ثورة يوليو في باريــــــــــــــــ واهلان حكومة باريس تمسكها بمبدأ عدم التدخل ، ولكيسن النمسا سيرت حيوشها الى بارما ومودينا وأوقعت الهزيمـة بُالاحرار والحكومة الموقتة في كل منهما في ٢٥ فبرايـــسر و٦ مارس ١٨٣١ على التوالي •و آرجع النمسويون حكومسسسة البابا في الولايات البابويسة .

و الجديد في شورة ١٨٣٠ / ١٨٣١ الذي يميزها مصحدت الشورات السابقة ،كانت العناص التي تألفت منها هصحده

هذه الحركة • فقد كان هناك الى جانب المشتغليـــــن بالقانون فئات من التجار: الامر الذي يدل على زيسادة انتشار المبادي الحرة ءو تغلغلها في اوساط جديدة فيي المحتمع • وزيادة على ذلك فان هذه الثورة فسسسى عامسي ١٨٣١/١٨٣٠ كانت على مايبدو متحررة من المسالح الذاتيسة والاغراض او الاطمام الشخسية اكثر من الثورة السابقــــة في هامي ١٨٢٠ / ١٨٢١ • فلم تكن العناص العسكرية الدمامسة التي قامت عليها الحركة ،ولم يكن تحقيق النفع الشخسيي الغرض الذي أرادت تحقيقه • ومع ذلك فيجب القول ان هــذه الشورات في ١٨٣٠ / ١٨٣١ ـ ومثلها في ذلك مثل الشحورات السابقة في ١٨٢٠ / ١٨٢١ ولم يفكر اصحابها اطلاقا فـــي التوجه بالدموى الى صفوف الشعب للاشتراك في الحركسسة، بل على العكس من ذلك أزمجت هذه الثورات أهل القـــرى و المدن العفيرة الذين شعروا بالخزى والعار من حركسسة العلنت سقوط السلطة البابوية ،وذلت هذه الحقيقة ذاتهــا على أنهم كانوا معادين للثورة - وبالرغم من التصداءات المتكررة التي صدرت عن القائمين بالثورة فقد ظلت بقيسة ايطاليا دون حراك ، فلم يسهم أحد في الثورة المشتعلـــة فى اقليم رومانــاه

و على آية حال فان فشل الثورات التي حدثت فــــي

سنوات ١٨٢٠ المركة التورية وانهاؤها بل بقيت هذه الحركة وللما يقني المحركة الثورية وانهاؤها بل بقيت هذه الحركة وللمحلية يقني الميلية ولكن بدأت الحركة الثورية تتحول من المحلية الى الاقليمية الى الوطنية الإيطالية للها التى تشملل كل ايطاليا وكان من أسباب تحول الحركة الثورية ذللك الهوان الذي شعر به الطليان من جراء اخفاق جمعيلي الكاربوناري وكان طبيعيا ان يجعلهم الفشل الذي أسلل الكاربوناري والهوان الذي شعر به الإيطاليون يتحوللون الكاربوناري والهوان الذي شعر به الإيطاليون يتحوللون النالي الحياة الذهنية والفكرية ليحدوا في هذا الحقلل النالي النظري منفذا لنشاطهم ووتحت هذين المؤثرين : خيبسلة النظري منفذا لنشاطهم ووتحت هذين المؤثرين : خيبسلة العمل الثوري والتأثير التربوي للحركة الرومانسية فلي الادب ،شعر الإيطاليون بضرورة العمل من احل تطهير الحركة الثورية واعطائها معنى روحيا يسمو بها عن مستواها النفعي والاقليمي المحدود وقد جسد ماتزيني هليلين الحركة الجديدة والحدادة .

ولد جوزيبي ماتزيني Mazzini في جنوى عسام ۱۸۰۵ من أسرة بورجوازية كبرى ،كان أبوه طبيبا مشهسسورا وأمه امرأة عظيمة بتوتها ومفهومها الصارم للدين، تربسب ماتزيني في جامعة جنوى حيث درس الحقوق ، وعندما حسسلا على الدكتوراة وقف نفسه لموهبته واستعداده السياسسسب

بدأ حياته الادبية عام ١٨٢٨ بكتابة سلسلة من المقسسالات التي نشرتها محيفة تجارية كانت تعدر في حنوي ( دليسل جنوي ) ، وفي غليان الافكار الذي تلا ثورة ١٨٣٠ فـــــى ايطاليا اصبح ماتزيني مشبوها ءفقد قبض عليه وسجن ستسة آشهر في سافونا ،وحكم عليه بمغادرة جنوى ،ثم فر السيي كورسيكا ومنها الى مرسيليا حيث أقام هناك • وكان اثنساء سجنه في سافونا قد استطاع تحديد العناص التي تألفست منها عقيدته السياسية ، ولما كان ماتزيني قد ومسلسل الى مرسيليا في اللحظة تقريبا التي اعتلى فيها شــارل البرت مرش بيد مونت في ٢٧ ابريل ١٨٣١ فقد بادر ماتزيني بارسال كتاب باسم " الايطاليين " يذكر فيه الملك الجديد انه وهو ولى للعهد كان مقتنعا بفكرة تحرير ايطاليسسا ويهيب به ان يعفى لعوت ايطاليا الذي لاينتظر غير كلمسة واحدة ،ولكن ماتزيني لم يظفر برد على رسالته الى شارل البرت ،بل كان من أثر هذه الرسالة ان صدر الامر بالقصاء القبض عليه اذا هو حاول العودة الى ايطاليا • فكان ذلك انفسام كل علاقة بين ملكيه بيد مونت وماتزيني ٠

والسس ماتزينى فى مارسيليا جمعية وحريدة باسمسسم " ايطاليا الفتاة " فى عام ١٨٣٢ وكانت هذه الجمعية لاتضم سوى رجال سنهم دون الاربعين حاما ٠ وتألف اعضاؤها مسسن رجال القانون والاطباء والاساتذة من اهل الطبقة المتوسطسة بصفة عامة والذين كان من بينهم جوزيبي غاريبالــــدى

( Garibaldi ) احد فباط البحرية التجارية وكانت ايطاليا الفتاة جمعية سرية ترمي الى العمل الشـــورى وتهدف فى الوقت نفسه الى " تربية " الشعب وتلقينـــه المبادى الحرة والوطنية وعلى ذلك لم تمض سنة واحدة على تأسيسها حتى كانت قد بدأت حياتها ١٨٣٣ بالنزول الى ميد ان العمل وتدبير المؤامرات فى ايطاليا استعداد للثورة ولقد أثر ما تزيني على الناس بكتاباته وجاذبيته وجماله وتعصبه المثالي ،كان بعيدا عن المنفعة ،يعيش عيشة خشنة ، وكل من لازمه أو عاشره كان يشعر بأن فيه سحرا فاتنا ،فقد كان عظيم التأثير بفصاحته ومراسلاته الاولية الجسميــة ، والمحرك الاساسي للحركة الثورية فى ايطاليــا والمحرك الاساسي للحركة الثورية نما أعطاها من برنامج ومذاهب ،

لقد نظر ما تزيني الى الشعب الاسبانى الذى ثار على نابليون ونجح فى طرد الاجنبي واستخلص من ذلك نتيجة وهي ان المتطوعين ،الذين يحركهم الايمان أعلى من الجييوس المنظمة ،وان الجيوش النظامية تمنى بالاخفاق امام الحركة الشعبية ، ولكن لاثارة الجماهير يجب ان يقدم لها مثيل أول

من اعطى للحركة الشورية الايطالية برنامجا قوميا ، فحتيى ذلك الحين كانت الحركة الثورية حركة حرية محلية ،ولكنها بما تزيبنى أصبحت قومية ، ومفهومه عن القومية مفهوم طاهر نقى سام متصاعد الى عناص روحانية تماما ٠ ويقصد بالأملة مموم المواطنين الناطقين بلغة واحدة ،والمشتركين بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية في نية مشتركة وهي ايقساظ القوى الاجتماعية وتحسينها بالتدريج • وهو يعرف القوميسة ايضا بهذا الشكل : " القومية فكرة مشتركة ،مبدأ مشتسرك، هدف مشترك + الأمة هي تجمع كل الناس الذين تجمعهم اللغسة او بعض الظروف الجغرافية ، او الدور الذي فرفه التاريسخ عليهم ،ويعترفون بمبدأ واحد ،ويسيرون تحت تأثير حق واحد لكسب هدف معين واحد، أن النشاط المنسجم واعمال جميع القوى الفردية التي يحتويها التجمع نحو هذا الهدف الوحيد ،تؤلف الحياة القومية "• وواضح ان هذه العبارات التي عرف بهـا ما تزينى القومية ،انما كانت تفسر معنى وفكرة يقظةالشعور القومى ، وبداية ظهور المبدآ القومى ، وعلاوة على ذلك فقد ارتقى ما تزينى بفكرة القومية بدرجة تجاوز بها المعنسسى ليسمو بها الى المعنى الانساني فيقول: " القومية هـــــى القسط الذي صنعه الله للشعب في عمل الانسانية ،هي رسالته، هي العمل الذي يجب أداؤه على الارض لتتحقق فكرة الله على هذه الارض،هي الاثر الذي يخوله طبعه ويعيد له مكانته بين

الشعوب، اخوته " •

كان من المنتظر ان يتجنب ما تزيني السير في الطريق الذى سارت عليه الكاربونارى من قبل ،ولكن مناتزيني لـــم يلبليث ان سلك نفس الطريق وفلم يمض عام واحد من تشكيسل " ايطاليا الفتاة " حتى شرعت هذه الجمعية في عام ١٨٣٣ تهيء لتحريك الثورة في مودينا ،وفي مملكة سردينيـــــا ( بيد مونت ) ولكن سرعان ما اكتشفت المؤامرة ،والقـــى القبض على عديدين ونفذ حكم الاعدام في طائفة منهم، وقسسد صدر الحكم باعدام ما تزيني لرفضة الحضور امام المحكمسة • وفي عام ١٨٣٧ انتهز ما تزيني انتشار وباء الكوليرا فسسى صقلية وحصول المجاعة في شمال شرقي نابولي لتحريب الاضطرابات في المملكة • فاتخذ الملك فرديناند الثانسي ( ١٨٣٠ - ١٨٥٩ ) من هذه الاضطرابات ذريعة لالغاء ما كئسان متبقيا من حقوق وحريات لاهل مقلية • وعلى العموم أثسارت هذه المحاولات الفاشلة خيبة الامل ختى ان ماتزيني لم يلبث ان اعترف ان هذه الحركات العسكرية المنعزلة عن بعضهـــا بعضا انما هي جهود عديمة الفائدة ، وان من الواجـــــب الانتظار حتى يتم امتزاج اكبر بين مختلف الجماعات في كل الاقاليم الايطالية لمحاولة القيام حينئذ بحركة واسعلله وعظيمة • وعلى العموم دبرت ثورات متعددة في شمــــال ايظاليا وجنوبها ،ومؤامرات كثيرة ،ولكنها با عن بالفشسل، بيد ان الفائدة الوحيدة لكل هذه المؤامرات الماتزينية هي اطالة قائمة شهدا الحرية الايطالية ، وذكرى هؤلاء الشهداء فذت ووسعت الايمان بالوطن ،

ومنذ عام ١٨٤٠ طرأ تعديل على الافكار وأسلوب العمسل ني ايطاليا ،وجري هذا التعديل بمحاذاة الحركة الثوريـــة الماتزينية ثم اتخذ الشكل الذي صارت تعرف به الحركةالقومية بعد ذلك وهو البعث او الاحياء ( ( Risorgimento لقد تحولت ظروف الحياة الاجتماعية ،ولكن هذا التحول لميكن في كل الميادين تاما وعاما في ايطاليا كلها،بيد أنه يمكن القول اجمالا ،بأن ايطاليا التي ظلت حتى الآن متخلفة،اخذت تتجدد ، ولوحظ التقدم المادى وخاصة في الحياة الزراعيسة التي ظلت اساس الحياة الايطالية : لقد تحسنت الطرق الزراعية، وأفادت ايطاليا الشمالية من النظم الادارى الفرنسي والنمسوى واهتم النبلاء باستغلال اراضيهم ، وشكلوا جمعيات زراعيسة، وحاولوا تنمية التعليم الفني والزراعي ءوفتحت مزارعمدرسية وصِناديق ريفية لتنمية الراسمالية القروية • وتمت زراعــة الارز والذرة ،وبدى مبتربية الحيوانات بطريقة علمية لانتاج الحلبيب والجبن • واضيفت معامل لتكرير السكر الى الصناعسات الفاخرة النامية ،وضاصة صناعة نسيج القطن والحرير،كما بدىء

باستصلاح المناطق المغمورة بالماء والموبوءة بالملاريا على الشاطىء ،ونمت المدن الكبرى ، وفى الجنوب نمت حيسساة البذخ والثراء فى نابولى على حساب الارياف ،وجاء هسدا الشراء من الايجارات الباهظة التى كانت تقتطع من الفلاحين هذا وتجدر الاشارة الى ان الدويلات البابوية ظلت متخلفة ، دون تقدم ، وفى فوض بسبب افطراب الادارة .

ولم يقتص هذا التقدم على الميدان المادى والعملس والتطبيقي ،بل كانت تناقش الافكار التي كانت في اسساس هذا التقدم ، لقد تمت مغاهيم الاقتصاد السياسي الواسعسة، وبدأ الكلام عن تشكيل خطوط جمركية وتخفيض التعريفات بين الدول • كما بدأت الحركة العلمية بمناقشات عامة بيسسن العلماء الايطاليين من مختلف البلاد • وافتتحت المؤتمرات العلمية وكان المحرك لها شارل بونابرت بن لوسيان، أخسى نابليون ،وانجليزىمقيم فىايطاليا وهو السير جون بورنسج Bowring ) وجرت العادة ان تكون المؤتم....رات سنوية وفي مدينة جديدة في كل مرة ،وعلمية تقنبية بحتسة ٠ ولكن المشاكل التى كانت تعالج فيها كانت تتجاوز بسرعة وبسهولة قضايا البرنامج وتصبح عامة اكثر منها محلية، ال من المستحيل ان يحدد العلم او الاقتصاد السياسي في اطسار الدول الصغيرة • وكان سياق البحث يقتنى النقاش بمشاكل تهم ايطاليا كلها • وكان يلتقى في هذه المؤتمرات أناس وعلما من جميع الدول الايطالية وبالتالى كانت تنمو فيها روح عامة • وكان التقدم الفنى يقوى وفع البورجوازيات الاجتماعي والسياسي وخاصة في ايطاليا الشمالية أي فيال لومبارديا وبيد مونت وتسكانيا.

لقد أدت نتيجة هذا التقدم الفنى وبداية هذا الاقتصاد القومي والاخفاق الذى لاشاه اعضاء جمعية الكاربونارى فحمى الطريق الثورى الى توسيع وتحويل فى العقيدة السياسحية، وتفوقت الفكرة القومية على الفكرة الثورية و واصبححت الحركة السياسية تهم أناسا آخرين من غير الديمقر اطييحن لأن الحركة السياسية تعممت فى المجتمع ولم تبق قاصرة على فئة صغيرة من العسكريين المستائين او البورجو ازيبن الذيحن ليس لهم وضع فى المجتمع ،كذلك لم يعد نفوذ الفكرة القومية مرتبطا بالبرنامج الليبرالى وحده .

لقد ظهرت الافكار الجديدة بعدة اشكال ،وأتت بادئ كذى بدء من المهاجرين الايطاليين : فغى ١٨٣٦ صدر فى باريس كتيب الفه نيقولا توماسيو تحت هذا العنوان : " آمـــال ايطاليا الجديدة " ، وهو نداء الى الاقاليم والاكليــروس للتعاون فى التجديد القومى ،ونجد فى هذا الكراس اول فكرة لبابا مصلح يتزع تجديد البلاد، وفى ١٨٣٥ ١٨٣٠ نشر القانونى الفيلسوف ماميانى كتاب فلسفة بعنوان " تجديد الفلسفـــة

القديمة الايطالية "،وفي ١٨٤٣ نشر "تاريخ الادب" خاصا بشعراً العصر الوسيط ولكن الذي يهمنا قبل كل شحصيي انه نشر في عام ١٨٤١ كراسا فغل فيه قبل كل شيء استقصلال ايطاليا : فهو يرى في المستقبل ايطاليا فاتحة لاستقلالها بحرب يقودها أمير قومي ولكنه يرى لهذا الاستقلال شروطا مبدئية : وذلك بأن تطرح النمسا في مشاكل دبلوماسيت تمنعها من الدفاع عمليا عن المملكة اللومباردية البندقية التابعة لها وأن يربى الشعب تربيته السياسية التي لم يحمل عليها بعد ، وأن تشارك الطبقات العليا في حصصرب الاستقلال هذا ،ويغيف مامياني الي فكرة الاستقلال برنامجا كالمتالك للاصلاحات الاجتماعية ليعيد الى الشعب كرامته وآمين حياته و

ان كراستى توماسيو وماميانى لم يتلقيا الديسسوع والانتشار الواسع وتنحص اهميتهما فى انهما بنهضان دليلا على ذلك التغيير الذى طرا على الفكر، ولكن تهيئا السراى العام بسبب هذه الحركات او التيارات الفكرية ، التى كانت سباقة فى ظهورها، لقبول البرنامج الذى أتى به جيوبرتسى، والتحمس للآراء التى احتواها كتابه عن المكانة الرفيعسة التى يتمتع بها الطليان خلقيا وحضاريا بين شعوب العالم،

Abate Vincenzo Gioberti

واشتفل كاهنا فى خدمة كنيسة البلاط واشترك فى حركة ايطاليا واشتفل كاهنا فى خدمة كنيسة البلاط واشترك فى حركة ايطاليا الفتاة ،فأوقف وحكم عليه عام ١٨٣٣، ولجأ الى باريـــــس وبروكسل • كان جيوبرتى يشتغل اصلا بالفلسفة ،ويعمل لوفـــع نظام ميتافيزيقى ( مختص بالتفكير فيما وراء المادة) ومسع ذلك فقد كان جيوبرتى صاحب فلسفة كاثوليكية واسعة • ومن هذه الفلسفة نرى ان جيوبرتى يؤمن بفغيلة الافكار وقوة المحبـــة للتقريب بين الناس ، وبنكر العمل الثورى غير ان ما ينقصه هو الثبات ، لأن الملاحظ عليه تردده وتغير اهتمامه وافكاره • فقد شارك فى حركات ايطاليا الفتاة الثورية واستهوته الفلسفة، وجذبته الفكرة القومية ،حتى انه نشر فى عام ١٨٤٣ كتابـــبا مؤثرا فى بروكسل بهذا العنوان " تفوق الايطاليين المدنــى والاخلاقى " •

ان اساس مذهب جيوبرتى وساقله واهتمامه هو وطنيته الايطاليه وكبرياره وفكره المحافظ ووقعه كاهنا هذه ههه العناص التى توقع لنا اتجاه أفكاره وان نقطة انطهالية مذهبه هي حب ايطاليا والارادة في رؤيتها عظيمة وفهو يهي ان الأمة لا تستطيع ان تحتل في العالم المكان الذي يلائمها الا اذا اعتقدت بأنها أهل لاحتلاله " ونراه يبحث عن رساله الطاليا التي يجب ان تفخر بها لأن الرومانيين نشروا فهي العالم فكرة العدل والحق ولأن روما المسيحية علمت العالم

السلام والمحبة ، ان عظمة مافى ايطاليا وتفوقها يجسب ان يوحيا بالتفاول والأمل ، ولتجد ايطاليا تفوقها فسي العالم الحديث يجب ان يتحد الإيطاليون اتحادا سلمي العالم الحديث يجب ان يتحد الإيطاليون اتحادا سلمي على أى اساس يجب ان يتم الاتحاد ؟ على أساس تقاليدها، على أى اساس يجب ان يتم الاتحاد ؟ على أساس تقاليدها، وتقاليد ايطاليا كما يقول جيوبرتى ،هى اتحاد ايطاليسا والبابوية اذ لايمكن للايطالي ان يكون ايطاليا تماما اذ أ وبعاونت الطبقات أمكن تحقيق ايطاليا في شكل اتحساد كونفدرالى تحت زعامة البابا ، لأن الكنيسة لها توجيمه ايطاليا حسب التقاليد ،وهذا الاتحاد يحقق العبقريسة الايطالية التي هي ملكية وارستقراطية واتحادية معا وعند فلا تستطيع ايطاليا ان تستعيد دور القائد للانسانية وتجمدد العالمكما فعلت في القديم ،

وتقترب نظریات جیوبرتی من نظریات ماتزینیبالتبشیر الذی یقوم به للعمل والرخا والامل فی رفع جیلالایطالیین المتعب الی عظمتهم القدیمة ویقترب من ماتزینی ایفسا بفکرة رسالة ایطالیا والاستقلال القومی الذی یجب کسبسه ولکنه یختلف عن ماتزینی فی عدة نقاط : اولا ، باکلیریته لانه یعتمد فی مذهبه علی الکنیسة ،علی حین ان ماتزینسی مناوی الاکلیریکیة ،ثانیا ،لانه ینکر الثورة ،بینمسسا

يجعلها ما تزينى عنصرا اساسيا لعمله ،ثالثا ،لانه يرى التحاد ايطاليا ،لا وحدة ايطالية ،وبالتالى ينقى الجمهورية التى يريد ماتزينى تنظيمها ، ويبقى على الامراء والدول القائمة ،

لقد كان تأثير جيوبرتي عظيما ،وكسب شعبيةواسعة وقبلته الاوساط المختلفة من دينية وعلمانية ،باستثناء اليسوعيين • ولكن آراء جيوبرتي اثارت من جهة اخـــري انتقادات متعددة ،ونخص بالذكر انتقادات اعداء النمسا، والتقادات أعداء الحكومة الزمنية للبابا • على أن الناقد الاساسى الذي انتقد جيوبرتي كان سيزار بالبو (١٧٨٩ -١٨٥٣ ) وهو كاتب ايطالي عمل ضابطا ثم انصرف للدراسات التاريخية ونشر عام ١٨٣٠ " تاريخ ايطاليا في ظل البرابرة" وفي ١٨٤٣ ألف كتابا تحت عنوان : " آمال ايطاليا" • ولم يوافق جيوبرتي على تغوق ايطاليا في الماضي والحاضر ، واعترض عليه بأنه لم يقم شرطا مبدئيا في تحويل ايطاليا وهو الاستقلال ،وقال بدون استقلال قومى تكون الامور الاخرى الصالحة عدما ، ولا شيء ممكن قبل طرد النمسويين • غيسر أن بالبو أدرك ان الايطاليين ليسوا على درجة من القحوة تمكنهم في الوقت الحاضر من طرد النمسويين ،وبأنه لا دعم يرجى من الخارج لا سيما وان موقف الملك لويس - فيليب ملك فرنسا ،قد دل على ذلك ،ويرى ان ينتظر حدوث حصادث

ولقد وجد بالبو الافكار لصالح ملكية بيد مونست، وهذا التوجيه الغكرى الجديد سرعان ما وجد تربة خصبسة نى ايطاليا الشمالية ،حتى انه لم تلبث ان تشكلت عقيدة جديدة سوف يكون لها أثرها البالغ في المستقبل حسسول الزعامة التي مسوف يتقوم بها الملكية البيدمونتيسسة لتحرير ايطاليا ،وبناء وحدتها القومية والملك البيدموسي فــــي ذلك الوقت هو شارل البرت الذي اعتلى العسرش في ابريل ١٨٣١ ،والذي كان وهو لايزال أميرا يعتنـــــق مبادی مالاحران ، فلم یلبث ان تنکر لها عند اعتلائـــه العرض ، وربط نفسه بسياسة القمع العنيفة التي اتبعتها النمسا لاخماد الحركات الثورية في ايطاليا ، فتعقـــب بالقسوة البالغة على وجه الخصوص جماعات " ايطاليــــــا الفتاة ". في عام ١٨٣٣ ، وتخلى منذ ذلك الوقت عن المبادي ا الحرة التي كان يدين بها ٠ ومع ذلك فقد كان يشعــــر بتأنيب الغمير ،بسبب اعمال القسوة التي ارتكبها بسبب سياسة القمع والتشريدالتي اتبعها ،وتحركت في نفسه الرغبة

فى نيل محبة الشعب ولكن سياسته ارتكزت على دعامتين من شأنهما جلب محبة الشعب: أولاهما اصلاحاته ،وثانيهمــا موقفه المعادي للنمساء وقد اظهرت هذه الاملاحات بيد مونت بمظهر الدولة " الحديثة" لدرجة معينة ،كما أضفت علسى سياسة الملك مظهر السياسة " الحرة "، وأصاب شارل البرت في ميدان آخر قدرا أو في من المحبة الشعبية وذلك فـي علاقباته مع النمسا • فلم تكن يوما صلاته طيبة مع هنسنده الدولة ،ولم تلبث ان ساءت ثم زادت توترا، وجعلت ـــه احتكاكاته المتكررة مع النمسا يمثل في نظر الايطاليين المعارضة والعداء ضد النمسا ءواكسبته لذلك قدرا معينا من عطف الشعب ومحبته • وقد تشكل في بيد مونت خـــــزب حقيقي بيد مونتي ـ ايطالي ،وكانت الطبقة النبيلة علـي رأس الدولة في بيد مونت ،وهذه الطبقة تعتز بمانيهـــا وعدائها للنمسا ،وقد لعبت دورا هاما في الادارة ،وكانت تحب الحكم الصالح وتخشى التجديدات وتحتقر النظريات وكان بعض هوالاء النبلاء مصطبغا بصبغة الحرية الليبرالية نظرا لاتصالهم بالاجانب وزياراتهم المتكررة لغرنسا وانجلتراه ويمثل الكونت كافور هذه الفئة خير تمثيل •

وهكذا كان تفكير هؤلاء النبلاء البيد مونتيين، يتميز لدرجة معينة بالصبغة القومية الايطالية، بل ان بعض هؤلاء النبلاء وان كان عددهم فشيلا قد ارتقى تفكيرهم الس

مستوى المناداة بالوحدة الايطالية من طراز يقرب قلييــــلا من الفكرة التي أتى بها جيوبرتى ،ولو انهم اتجهــــوا بفكرتهم اتجاها آخر من حيث انهم أرادوا بيد مونت وليـس البابوية ان تقود الحركة القومية وان تتزعم الاتحــــاد الايطالى • فكانوا علمانيين في اتجاهاتهم الفكريةوالسياسية وليسوا كنسيين • وكان ماسيمو دازيجليو آهم هؤلاء النبـلاء الذين نادوا بزعامة بيد مونت •

وكان دازيجليو Pazeglio المتهر بقصمه ثم تعاطىسسى من عائلة بيد مونتيه كبيرة ،اشتهر بقصمه ثم تعاطىسسى بالسياسة والف عدد! من الكراريس والمقالات وتاثر بالافكار التقدمية ،وهاجم السياسة الكنسية وكشف عن الفوضي والفساد ونصح الاحرار ،وطلب اليهم ان يتخلوا عن الثورات المحلية التى تفسد مستقبل الأمة دون نتيجة ،وطلب اليهم ان يتجهوا صوب القوة الوحيدة الممكنة التى تستطيع ان تصنع ايطاليا أى نحو دولة بيد مونت ، وعلى اثر ذلك تالف حزب باسسموب اللبرتيين " ،وتعلقت الشبيبة الجمهورية بهذا الخزب مزب " الالبرتيين " ،وتعلقت الشبيبة الجمهورية بهذا الخزب بيد مونت الف الحزب جماعة منظمة على رأسها دازيجليسسو بيد مونت الف الحزب جماعة منظمة على رأسها دازيجليسسو جريدة البعث ، ودعوا شارلالبرت علنا ليكون على رأس الحركة جريدة البعث ، ودعوا شارلالبرت علنا ليكون على رأس الحركة القومية ، وكان على يد هذه المدرسة البيد مونتية أن أمكن المتومية ، وبعدد

سنوات الشورة التى قامت فى عام ١٨٤٨ • وهكذا كانتالعركة القومية عشية احداث ثورة ١٨٤٨ مزيجا من الاهداف والتيارات المختلفة والمتغاربة • ولكن الذى لاشك فيه ان الشعبور القومى قد صار متيقظا ،ويعم كل ايطاليا ويتغلعل فى كل

كان ذلك هو الموقف في ايطاليا ،عندما اختير في بونيو ١٨٤٦ الكاردينال ماستاى فريتي ١٨٤٦ الكاردينال ماستاى فريتي ١٨٤٦ الكاردينال ماستاى فريتي ١٨٤٦ الم يكن بابا فاتخذ لنفسه لقب بيوس التاسع ورغم انه لم يكن معروفا وقت اختياره الا في دائرة محدودة فقد اصبح طوال العامين التاليين أبرز زعماء اوروبا ومحط آمال احرارها ولقي من فروب التقريظ والثناء ما لم يلقه الا القليلون من الساسة في العصور الحديثة وففي ١٦ يوليو ١٨٤٦،صدر عن بيوس اعلان العقو العام ،وشمل هذا العفو كل المذنبين سياسيا والمشبوهين ،ولقد كان ذلك اجراء جعله من الناحية السياسة باعث النهفة السياسية في ايطاليا وكان لاعلان العفو العام أعمق الاثر ،وليس في روما وحدها أو في سائر العملاك البابوية وحسب ، او حتى في ايطاليا بأجمعها ،بل قد تعدى اثره حدود ايطاليا حتى تشعر به أوروبا ، بــل العالم بأسره وكان من الطبيعي ان يعتبر كل اجبــرائم

وكان أدعى لاستثارة حفيظة النمسا صدور العفو العام على يد بيوس التاسع • لأن هذا الاجراء لم يكن اجراء صغيرا أو فشيل القيمة • بل انه كان في جوهره اجراء اعادة الكرامة للوطنية الايطالية • وكان صدوره على يد البابا ، رئيسس الكنيسة ،وزعيم العالم الكاثوليكي الروحي ،بمثابسسة الاعتراف بأن الاعمال التي كانت تعد اجرامية - ان هـــــى الا فضائل ،يجب تكريم اصحابها • وذلك في وقت اشتد فيسسه النضال في طول اوروبا وعرضها ،بين الرجعيين والاحرار •

العقوبات الصارمة في بعض الولايات على كل من تسول لـــه نفسه ان يهتف باسم البابا بيوس التاسع • الا ان كل هذه الحماسة وذلك الامل في النصر المبكر للنزعات القوميـــة التحررية كان مبنيا على الوهم • فان التغيرات التـــي ادخلت في روما كانت في حقيقتها أبعد ما تكون عيــبنروح الثورة ، فالبابا كان في صميمه محافظا " ما من بابا يمكن ان يكون متحررا " والمهمة التي تصدى لها مهمة عســـيرة تستعمي حتى على من كان المع منه ذهنا واقوى ارادة ومسن الواضح ان القومية الايطالية لم تكن لترني آخر الشــوط باي شيء يقل عن تنازل البابوية الكامل عن سلطتها الزمنية الامر الذي لم يخطر لبيوس على بال •

لم يكن بيوس مستعدا لأن يذهب مع الثوار الى الحدد الذي يريدونه ، لاسيما وان الثورات التي قامت في انجاء ايطاليا متاثرة بموقفه قد ازعجته ، ولكن اندفاع الجماهير وراءه جعل من المعب عليه الانسحاب او التراجع دفعةواحدة ، فالخوف منعواقب التراجع هو الذي دفعه الى المغني قدما نحو الامام على طريق الثوار، ففي عام ١٨٤٨ أعلن اصدار الدستور الجديد ، على ان تكون الهيئة التشريعية في يد مجلسين، ولكنه أبقي سلطات مجلس الكرادلة المقدس كجزء من النظام السياسي الجديد، ولم يكن للهيئة التشريعية الحق في...

قلل الى حد كبير من سلطة البرلمان فى التشريع ، وجعلسلطة الكنيسة فوق متناول البرلمان و ولكن حدثت فى ذلك الوقست حادثة وفعت البابا فى مكانه الصحيح من القفية الإيطاليسة، وذلك لقيام الحرب بين ايطاليا الشمالية والنمسا ومعارضة البابا لاشتراك روما فى تلك الحرب ولما كانت الحرب تمثل صراع القوى التحررية فى ايطاليا فد قوى الاستبداد ممثلسة فى النمسا كقوة اجنبية ، فقد فسر موقف البابا على انه قد تخلى عن ركب الاحرار وسرعان ما بدأت ردود الفعل قوية فلى روما ، فاغتيل وزير البابا الاول روسى Rossi ، وأخذت تسيطر على مجريات الامور فى روما العناصر المتطرفةالمبالسة الى الشدة والعنف و وامام هذا التيار الجارف الذى لاقبسل البابا عليه يغر من روما ملتجئا الى جاييتا Gaeta فسى التنارك مخافة ان يغسطر الى الاقدام على مزيد مسسن

كانت ايطاليا مهيأة تماما لانتشار الحركة الثورية، ذلك أن جمعيات ايطاليا الفتاة السرية كانت قد اكتسبت الى صفوفها اعضاء كثيرين في شتى أنجاء البلاد ،وكان أبنييا الوحدة الطبقات الوسطى عموما مجمعين تقريبا على تأييد مبدأ الوحدة القومية الايطالية فما ان سنحت الفرصة حتى اتخذت الحركية مظهرا شاملا وتلقائيا ، وحاول حكام ايطاليا الاخرين محاكياة البابا بيوس التاسع في خطوته التحررية قسباب متعددة،منهيا

محاولتهم منافسة البابا في ذيوع الصيت وتحويل انظسار القوي التحررية في ايطاليا اليهم ١٠و خوفا من غفيسة الجهاهين ومطالبتها بتطبيق نظم اكثر تحررا مما هـــم خانعين له ، أو كسبا للقوت ومداراة الجماهير ريثما يتم غرب الحركة التحررية في وقت ملائم • وعلى أي حال سار فرديناند ملك نابولي وصقلية في نفس الاتجاه الذي سلكه البابا ، بل لقد سبق البابا في منح مملكته دستورا،مما دنع البابا الى محاكاته • وخلاصة الحركة التي قامت في نابولي ان انتشار المبادئ الثورية في الجنوب دعا سكان مدينة بالرمو بجزيرة صقلية ان يوحدوا صفوفهم ،وانيطالبوا الحكومة في بيان أصدروه في يناير ١٨٤٨بتطبيق نظم جديدة تتمشى وروح العص الحديث • وعززوا تلكالمطالب بالثورة والاستيلاء على المدينة ودحر قوات الملك الذي وجد ألا قبل له على مواجهة الثورة فوافق على الاستجابة لمطالب الجماهير وعلىمنعهم دستورا ببعد ان اصدر عقوا عن المعتقليسسسن السياسيين • كذلك انتقلت دعوى القومية الى دوقية تسكانيا وطالب الاهالى الدوق الاعظم ليوبولد الثانى بحكم البـــلاد حكما تحرريا ،فتظاهر بالموافقة وقام ببعض تنازلات زائفــة لم ترض اهالی البلاد ، فاضطر الی منحهم دستورا شبیهنا بدسستور نابولی ۰

ولم يكن الذي حدث في تسكانيا بذي أهمية كبيرة ،اذ أنها لم تكن لتستطيع ان تنتهج سياسة مستقلة الا في أنيسق الحدود • فأن مستقبل ايطاليا بأت مرهونا أساسا بنقطـــة واحدة ،هل يمكن ان تتزعزع سلطة النمسا في شمال شبــــم الجزيرة ؟ ومن هنا نجد ان مصير ايطاليا قد تقرر في بيد مهنت (وهبيجي القاعدة الحقيقية لمملكة شردينيا ) وفسيسي لومبارديا حيث كانت النمسا تمارس سلطانا لم يكف الاهالسي قط عن اعتباره اجنبيا وجائرا ٠ كانت سردينيا بين السندول الايطالية أقلها ايطالية ،فمليكها شارل البرت كان يؤشمسر التحدث بالفرنسية على الايطالية ،والألفة العنصرية مابيسسن اهليها وسكان جنوب الجزيرة كانت ضعيفة ، ورغم ان هــــده المملكة كانت نصف ايطالية فان سكانها كانوا اكثر تشربسسا للروح العسكرية من أقرانهم في سائر جهات ايطاليا، وأسرتها المالكة كانت على حظ وافر من السهمة والطموح • وقد ادت بعض المقومات الى الاعتراف ببيت سافوى ممثلا لأماني ايطالبا القومية وتتمثل هذه المقومات فيما يلي ؛

(۱) كان شارل البرت يتمتع بسمعة طيبة لما عرف منمناواتـــه المريحة للنمسا ورغبته الاكيدة فى قيام وحدة ايطاليـــة تحت زعامته و ولكنه لم يكن يميل الى الثوريين ويخشى من اتجاهاتهم على سلامة مملكته وكان يؤثر ان يحكـــم ايطاليا كملك مستبد وان يقوم بالوحدة دون معاونة القوميي

- (٢) كان فى مملكة بيد مونت صحافة قومية لها خطرهسا وتتمتع بشيء من الحرية ، وتؤمن بقغية الوحسدة تضعها فى المقام الاول .
- (٣) وجود الكونت كافور Count Cavour وكان يرأس تحرير صحيفة البعث Risorgimento ،وممن يومنون بالوحدة ويكرسون لها جهودهم ، ودوره فبسى قيام الوحدة الإيطالية يفوق دور ما تزينسي وغاريبالدى والبابا بيوس التاسع ،

وامام هذه الموجة العارمة من الثورات التسسى اجتاحت ايطاليا في مطلع عام ١٨٤٨ متاثرة بثورة فرنسا، كان لابد ان يتزعزع النظام الاستبدادي النمسوي السسدي يسيطر على شمال السطاليا وعلى دوقيتي بارما ومودينسا والبندقية و لاسيما بعد قيام الثورة في النمسا وفسرار مترنيخ (مارس ١٨٤٨) عامي الاستبدادية وعدو الحركسات التحررية الاول و فقامت الثورة في ميلان واطاحت بحكسم النمسا ، وكذلك فعلت بحكومات البندقية وبارما ومودينا وهكذا انقسمت ايطاليا الى قوتين متصارعتين ،قوة النمسا المعادية لحركة التحرر والوحدة ،وقوة الثوار في مختلف اجزاء ايطاليا تؤيدهم وتؤازرهم قوة مملكة سردينيسا وكان الاحتكام الى السلاح هو الوسيلة الوحيدة لحمايسا

عليها ان تقبل الهزيمة صاغرة ، وان تستسلم لانصار الحريسة وهى التى لم تدخر وسعا منذ هزيمة نابليون على اقرار الاوضاع الاستبدادية في اوروبا بمختلف السبل ٠

واذا عقدنا مقارنة بين المعسكرين المتصارعين قبل خسوض المعركة نجد :

- (۱) ان معسكر النمسا كان يغوق معسكر الوطنيين الايطاليين بأشياء ،منها حسن تنظيم الجيش النمسوى واستعداده اذا ما قورن بجيش الولايات الايطالية وكان لا يزال على رأس الجيش النمسوى القائد الكبير رادتسكــــى Radetzky وهو من أكبر قواد ذلك العصر، ولم يقابله أحد في المعسكر الايطالي •
- (۲) لم يكن تضامن الولايات الايطالية قويا ،فالحسرازات القديمة التي كانت بينها أخذت تتعكس على تصرفاتها خلال المعركة ،وكان لهذا أسوا الاثر على المعسكيسير الايطاليي .
- (٣) الاختلاف الواضح بين الولايات الايطالية حول شكل الحكم في ايطاليا بعد اتمام الوحدة ،فكل من الملكييييين والجمهوريين كان يريد ان تكون له الغلبة في النهاية وكان الفوفويون يقفون لمحاولة الطرفين بالمرصياد وفي ذلك الوقت ظهر مئاتزيني على مسرح الاحداث في ميلان وحاول ان يعبي أنصار الجمهورية للاستفادة مين الموقف و الاطاحة باتباع الملكية ،

- (٤) لم يكن كل حكام الولايات الايطالية تقريبا مخلصيسن فيما اشخذوه من خطوات دستورية تحت ضغط الاهالي ولذا ما أن منى المعسكر الايطالي بالهزيمة الا وتنكر كلل حاكم للدستور وانقلب عليه وانضم للمعسكر الرجعسى ، وكان معولا لهدم مكاسب الشعب .
- (a) استنكار البابا للحربقد شجع الحكام الايطاليون على عدم الاستمرار فيها ،وكان هذا الموقف من قبل البابا بيوس التاسع فيه نهايته كشخصية مؤثرة في مجريات الاحداث في ايطاليا ،خصوصا وان فراره الى جاييتسا قد آخرج الامر من يده ووقعه في آيدي الجمهوريين٠

ومن هذا يتغنج أن النمسا سيكون لها الفلبة فبيل النهاية رغم ما أصابها من هزائم في أول الامر الذ اكتمل استعداد رادتسكي لشن هجوم مفاد الوالتحم بالايطاليين في المركز المدين والتحم بالايطاليين في المركز المدين والدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المركز المناسوية علما نقش عليه شعاره المفغل المدود المناسوية المواضعة المواضعة المناسوية المركز المناسوية المناسوية

بمواصلة القتال عن طريق حرب العبابات و ولكن أصبح جليا لمعظم الناس ان فرص نجاح مقاومة العدو قد ولت و ومسن ناحية اخرى كانت الهزيمة بمثابة اشارة البدء للحكام المستبدين في الولايات الايطالية للحفا عدا مملكة سردينيا للتقويض النظم الدستورية التي منحوها لشعوبهم و

وسادت ايطاليا موجة من الحكم الرجعى الاستبدادى بعد موجة من البطش والتنكيل والاعتقال و واعلنت الهدنة بين الطرفين المتحاربين توطئة لوفع التسوية النهائيسة وعندما رفضت شردينيا قبول شروط الصلح النمسوية استأنفت القتال من جديد ،وحدثت بين الجانبين معركة نوفسارا القتال من جديد ،وحدثت بين الجانبين معركة نوفسارا العتال من العند الماس ١٨٤٩ انهزم فيها شسسارل البرت ،وافطر في النهاية الى التنازل عن العزش لابنسه فيكتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه الوحدة الايطالية والمحتور عما نويل الذي ستتم على يديه المحتور عما نويل الذي ستتم على يديه المحتور عما نويل الذي ستتم على يديه المحتور عما نويل الدي المحتور عما نويل الدي المحتور عما نويل الدي المحتور عما نويل الدي المحتور عما نويل الديلية والمحتور عما نويل الدي المحتور عما نويل الدي المحتور عما نويل الديل الدي المحتور عما نويل الدي المحتور المحتور المحتور عما نويل الدي المحتور عما نويل الدي المحتور عما المحتور عما المحتور عما المحتور ا

وهكذا بدأت تحل الكسارثة بكل مكان لانها مسلاا العهد الثورى في تاريخ الحركة القومية الاستقلالية فسي ايطاليا و فطلب البابا والكرادلة تدخل الدول الكاثوليكية ( ٦ فبراير١٨٤٩) في حين قصد ماتزيني والثوريون الهروما وكذلك غاريبالدي و أسس هؤلا ممهورية برياسة ماتزينيسي الفعلية ولكن فرنسا التي خشيت من استرجاع النمسسسالمكانتها السابقة وسيطرتها الكاملة في ايطاليا بعسسند

انتصارها في موقعة نوفارا لم تلبث أن قررت التدخل لنجدة ايطاليا ،كما كان يعنيها كسب عطف الكاثوليك في فرنسا والمحافظة على بيد مونت المهددة بالخطر من جانب النمسا، اذ تدخلت هذه لارجام البابأ الى عرشة ،واسترداد نغوذها فسي كل انصاء ايطاليا • فدخلت القوات الفرنسية بقيادة أودينو Oudino ابن أحد مارشالات نابليون القدامى ، الى روما وسقطت الجمهورية بعد دفاع مجيد على ايدى ماتزيني وغاريبالنسدى (٣٠ يونيو ١٨٤٩) وهرب هذان الى الجبال • وفي اليوم الذي سقطت فيه روما ،كان النمسويون قد بدأوا غزوهم لتسكانيا، وني ٢٥ مايو دخلوا فلورنسة • وفي ٢٤ اغسطس سلمت البندقية وانتهت الحرب والثورة في كل ايطاليا • وأعيد البابا الى عاصمته بالولايات البابوية ،واستعاد الملك فرديناند سلطانه الكامل في نابولي ومقلية واسترجع الامراء عروشهم فيللم الدوقيات الايطالية واحتلت فرنسا روما ءوصارت النمسا صاحبة السيطرة في ايطاليا الشمالية واتتصرت في كل مكان قسوى الرجعيسة •

## المجاز الوحدة الايطالية

لم يؤد فشل الثورة في الطالبا في عام ١٨٤٨ السبي أخماد الاحساس القومي بل لعله قد عززه وأحياه • حقيقة كانت هناك فروق ضخمة بين سكان شبه الجزيرة من حيث العنصروالطباع

وغيرها ،الا ان القومية هي مسألة شعور اكثر منها مسألحة حقيقة مونوعية • ولكن في منتصف القرن التاسع عشر، بنت أحلام قيام الوحدة الايطالية أبعد ما تكون عن التحقيـــق فقد عادت النمسا لتحكم من جديد بعناد وحماقة وقسوة وولم يقتص حكمها على أملاكها الخاصة في سهل لمبارديـــا، فدوقيات الوسط باتت خافعة هي الاخرى لتفوذها ،وبدا البابا يتطلع الآن اليها بحثا عن العطف الصادق بدلا من فرنسسا٠ ووجد ملوك وحكام تلك الولايات في النمسا السند الطبيعسي لحكمهم الاستبدادى • ولم يكن هناك في حقيقة الامر في كسل ايطاليا مكان يرفرف عليه علم الحرية المثلث الالــوان، ويلجا اليه الاحرار الفارين من بطش الطغاة المستبديـــن سوى مملكة سردينيا • ولقد ولدت من مملكة سردينيا ايطاليا الحرة المتحدة • فعندما تولى فكتور عما نويل فرشهــــا بعد شارل البرت بذلت المحاولات الفخمة لاغراثه بسحسب الدستور وحكم الولاية حكما مستبدا ،فأجاب عليها بقولسسه " لسوف أرفع العلم المثلث الالوان عاليا وبيد ثابتة" • والى هذا التصميم يرجع الفغل في فوزه بعرش ايطاليــــا المتحدة •

وسيظل اسم فيكتور عما نويل مقترنا أوثق الاقتران باسم كافور الذى دخل الحكومة في اكتويبر ١٨٥٠ وزيـــرا للزراعة والتجارة ،ثم اصبح في ٤ نوفمبر ١٨٥٢ رئيســـا

للوزراء ، وتومل الى تشكيل اكثرية حكومية بعبقد ائتلاف بين حزبة الخاص ، حزب الوسط اليمينى وحزب اليسار المعتدل وهذا التحالف بين الوسط اليمينى واليسار المعتدل كان اهم عمل فى حياته السياسية ، وكانت غاية كافور" ان يربى للبلاد على الحرية "،وان يرى ان مملكة سردينيا قادرة على احياء نظمها الليبرالية ، وقد قام كافور بجهد كبير فى تنظيم الجيش ، والتنظيم الاقتصادى والاشغال العامة وغيرها ، كما اوقف كافور مناوئا للكنيسة ،وكان رد الفعل الرجعى فى الدول الايظالية ،وفى روما وفى غيرها مطبوعا باتجاه "اكليريكى"، فأراد كافور ان يعدله ،وهذه هى سياسة كافور فى القفيمسة الدينية التى اعتمدت على ثلاثة مبادى ؛

اولا: كان كافور يريد ان تكون الدولة كاملة السيادة ،ولذلك ينبغى آلا تدع للكنيسة ممارسة وظائف التعليم،ووظائف الاحوال المدنية وغيرها، ولذا استصدر قانون السروس المدني والقانون الذي الغي فيه امتيازات الاكليسروس في القضاء .

ثانيا: انه يجب على الدولة مراقبة الكنيسة مادامت الكنيسة لا تتفق مع النظم الليبرالية ،ولذا صدر قانون شرطسسة العبادات ،وقانون ثان عام ١٨٥٤ يعاقب كل كاهن يهاجم نظم مملكة سردينيا أثناء ممارسة وظائفه ٠

ثالثا : اراد كافور ان يمنع نمو اموال الوقف ، لأن امتسلاك هذه الاموال يخول الاكليروس ، في رايه ، كثيرا منالنفوذ ولهذا السبب استصدر قانون ابريل ١٨٥٥ والغي بموجبه جميع الجمعيات الرهبانية عدا الجمعيات التعليميسة أو ليستخدمها في زيادة مرتبات الاكليروس الادني ٠

وفي الوقت الذي كان كافور يطبق هذه السياسة المناوشة للاكليروس وفع نفسه حاميا للاحرار في كل أجزاء ايطاليا، فغي عام ١٨٥١ استقبل في تورينو أحرارا كانوا مفطرين اليالهجرة الى دول ايطالية أخرى مثل غاريزي ،زعيم الحركة الجمهوريــة في تسكانيا ،ومامياني وهووزير سابق للبابا بيوس التاســع، وقد أعطاهم كافور مرتبات من مملكة سردينيا تساعدهم علـــي العيش عندما صادرت أمو الهم النمسا وحكومات الدول الايطالية الاخرى ، ومن جهة أخرى أنشأ لبعفهم كراسي جامعية في جامعـة تورينو ، كما أن كافور لم يتردد في عام ١٨٥٦ في أن يغتنـم الفرصة ويكشف أمام العالم النظم السياسية الايطالية ،واتخذ هذا الموقف بمناسبة انعقاد مؤتمر باريس عام ١٨٥٦ بعد حـرب الترم ، وكانت مملكة سردينيا حليفة فرنسا وانجلترا في هذه الحرب فد روسيا ، وقد عقد كافور هذا الحلف ليدل علـــي أن لمملكة سردينيا جيشا يساعدها على تبوء مقعدها في مؤتمبــري

مذكرة يروى فيها الحالة البائسة التي وجدت فيها السدول البابوية ومملكة الصقليتين • وقبل رئيس وفد فرنسا والوسكى ( Walowski) ورئيس الوفد الانجليزي كلارندون ان يدعسي كافور، ولكن ممثل النمسا بول ( Buol ) عارض صراحة وصحرج بأن ليس للمؤتمر الحق في مناقشة هذه القغايا الايطاليسية لانه انعقد فقط لتسوية السلام بين فرنسا وانجلترا وروسيساه ولذا اقتص المؤتمر على التصويت على صيغة غامغة جدا يوصي بها حكومات الدول الايطالية باتضاد " اجراءات رحيمة "وهكذا وضح كافور نفسه حاميا للإيطاليين ،ورفع صوته باسم ايطاليا وأصبحت مملكة سردينا يوما فيوما مركزا تتجه اليه تطلعات كل من كانوا يرجون تجديدا في ايطاليا • واستخدم كافور هذا الوضع الخاص لعملكة سردينيا ليجعل من هذه الدولة نقطة تجمع وتشيع لكل من كانوا يتطلعون لاحياء الحركة القومية وبعسد عام ١٨٥٦ تطورت أفكاره بسرعة : فقد اتجه نحو فكرة الوحدة الايطالية ،وبالطبع على ان تكون مملكة سردينيا بزعامة بيت آل سافوی ،علی رأس ایطالیا المستقبل • والدلیل علی هــذا التطور هو انشاء " الجمعية القومية "،

وكانت مبادى الجمعية القومية الايطالية تتلخص فيما يلى :

(۱) ان توقع جانبا ، في هذه الآونة ،كل مناقشة في السياسة الداخلية وبالتالي ايضا كل مناقشة في الاشكال السياسية القادمة .

- (٢) القيام بدعاية لصالح فكرة الاستقلال والوحدة وتنميسة مده الدعاية في الاوساط الشعبية التي لم تكن حتى الآن "أوساطا نشيطة في الحركة القومية •
- (٣) الاعتماد على بيت سافوى الوفى للقفية الايطالية،وكان موجهو " الجمعية القومية " يرون بأن مؤازرة مملكة سردينيا فرورية لها٠

ونشر برنامج " الجمعية القومية " حسب هذه الاسس فسي اول سبتمبر ١٨٥٧ ،ونظمت الجمعية مباشرة تجمعات في كل اجزاء اليطاليا ،وكان ذلك سهلا في مملكة سردينيا لأن القانون بنسس على امكان تشكيل جمعيات سياسية، ولكن " الجمعية القوميسة " لم تستطع أن تتشكل علنا في البلاد الاخرى ،فقد افطرت ان تنظم سرا ،وكان للجمعية فروع سرية في لومبارديا ـ البندقية ،وفسي تسكانيا ،وفي دوقيتي بارما ومودينا حيث كانت البورجواريسة نشيطة جدا في هذا الاتجاه ،وفي القسم الشمالي من الدولسسة البابوية وكان عمل هذه الجمعية نافذا لانها فمت جموعيسا كانت حتى ذلك الحين متفرقة ومبعثرة ،وحببت بيت سافوي أناسا لم يفكروا في الوحدة تحت توجيه ملك سردينيا ، وما كانسست هذه الجمعية القومية لتعمل شيئا دون الرجوع سرا الي كافور، ولكن كافور لم يشا ان يشارك ويزج فيها اسمه علنا لانه لميكن مطمئنا من نفج الإيطاليين للوحدة ،

هذه هي حال الحركة القومية الايطالية في عام ١٨٥٨، وتعتبر الفترة من ١٨٥٩ الى ١٨٦٠ مرحلة حاسمة في تاريسخ تلك الحركة ، اذ تشكلت خلالها مملكة ايطاليا تحت زعامة بيت سانوي • ولكن كيف تم ذلك ؟ قرر كافور العمل في عام ١٨٥٨ ولكن احاطت به بعض الظروف • كان كافور مشأكدا بأنسسه سيصطدم بمقاومة النمسا ،فقد أرادت النمسا بالطبع ان تحتفظ بالمنطقة اللومباردية - البندقية ،وان تحافظ على النفوذ الذي كان لها على جزء من الدول الايطالية ، وللقضاء علسي مقاومة النمسا ،رأى كافور ان من الفرورى لمملكة سردينيا الحصول على مساعدة دولة اجنبية ،وأخذ كافور بعين الاعتبار تجربة عام ١٨٤٨ ،وعرف ان سردينيا لايمكنان تنجح الا اذا اعتمدت على دولة اجنبية • وهذا الحل يقتضى مجازفة لانسه من النادر جدا في السياسة الدولية ان يعطى شيء في سبيل لا شيء : ان الدولة التي تدعم دولة أخرى تطلب دوما تعويفا وقد قرر كافور الذهاب الى هذا الحد، ولكن ممن يطلب هذا العون ؟ لا يوجد الا دولتان يمكن التوجه اليهما : فرنسا وانجلشرا ولكن عون فرنسا يمكن ان يكون حاسما لأن انجلترا تملك أسطولا بحريا ولا تملك جيشا ،ولقهر النمسا لابد مسن وجود جيسش ٠

وفى فرنسا كان نابليون الثالث يعطف على القفيــــة الايطالية ، فقد شارك في شبابه في التورة التي قامت فيءـام

١٨٣١ نى الدولة البابوية ، ومن الناحية السياسية كــــان يرغب في تعديل معاهدات ١٨١٥ وتوطيد النفوذ الفرنسي فنسي ايطاليا ،ويأمل ان تكون تابعة لفرنسا ، ولكن نابليسسون الشالث كان مقيدا من ناحية أخرى بالقفية الرومانية • ففسي عام ١٨٤٩ قوضت الحملة الفرنسية التي قادها الجنزال اوديو الجمهورية الرومانية ووطدت سلطة البابا ،ومنذ هذا التاريخ بقيت في روما حامية فرنسية لحمايته • ومنالواضح عند تحقيق الوحدة الايطالية أن توضع قضية روما على بساط البحسست، وستكون روما بالشرورة تابعة لهذه الدولة الجديدة ءوعاصمصة لها ، وقد افطر نابليون الثالث الى التفكير في أن هــــده القفية الرومانية من طبيعتها ان تجلب اليه معوبات ضخمسة في السياسة الداخلية الفرنسية ، لأن الغاء السلطة الزمنيسة للبابا يمكن ان يثير احتجاجات الكاثوليك الفرنسيين، وهذا ما يوضح لنا موقف الامبراطور • وفي الواقع كان نابليــون الثالث مع رغبته في حذف النفوذ النمسوى من ايطاليا والبداله بالنفوذ الفرنسى لايريد تحقيق الوحدة الايطالية لصالح بيست سافوي ،بل كان يتصور فقط تشكيل اتحاد كونفدرالي بين المدول الايطالية ،ودليلنا على ذلك البرنامج الذي وفع في بلومبيير فى يوليو ١٨٥٨ بين كافور ونابليون الثالث ٠

وفى بلدة بلومبيير Plombieres التفى كافسور مع نابليون بدعوة من الافير، وكانت الحرب هى هدف الاثنيسسن

فقد وعدت فرنسا بتأييد سردينيا في حربها فد النمسا على شرط ان يتولى كافور ايجاد الدريعة التي تبرر مسلك فرنسا في نظر اوروبا ، وفي هذه الحربيتم طرد النمسويين مسن ايطاليا ،فيؤلف الشمال مملكة ايطاليا برئاسة فيكتسور عما نويل ،ثم ترتبط البلاد كلها بعد ذلك برباط اتحسادي يراسه البابا ، أما الشعن الذي طلبه نابليون الثالئث مقابل ذلك فهو التنازل لفرنسا عن سافوي ونيس ( سافسوي مهد البيت المالك والدولة السردينية ،ونيس مسقط رأس غاريبالدي ) وموافقة فيكتور عمانويل على تزويج ابنتسه البالغة من العمر ستة عشر عاما الى ابن عمة الامبراطسور نابليون ، وفي الواقع كان نابليون الثالث يهدف من وراء تلك المفقة الى تحقيق اهداف ثلاثة هي :

- (١) القضاء على نغوذ عدوته النمسا في ايطاليا٠
- (٢) كسب أراضي جديدة في ايطاليا بضم نيس وسافوي٠٠
- (٣) ارضاء الكاثوليك في فرنسا بتعيين البابا رئيسا
   للاتحاد الجديد •
- (٤) ان الدولة الايطالية الجديدة ستكون على علاقــة. طيبة مع فرنسا اعترافا بفغلها في قيام الوحدة،

وفى نهاية عام ١٨٥٨ وقع الطرفان الفرنسى والسردينى معاهدة سرية تنص على تعهد فرنسا بامداد سردينيا بمئتسى الفرجل فى حالة دخولها الحرب ضد النمسا٠

وبعد أن أطمأن كافور إلى طيفة أخذ في تلمسالاسباب والمبررات لشن حرب على الشمسا ، ولكن بعد أن أعيته الحيل قدمت النمسا له تلك الفرصة بنفسها عندما وجهت انذارا السي مدينة تورين بنزع سلاحها ،وعززت هذا المطلب بارسال قواتها الى بيد مونت في ١٩ ابريل ١٨٥٩ • وتكتلت معظم قوات حكسام الولايات الايطالية خلف بيد مونت فيما عدا البابا بيوس التاسع الذي رفض الانغمام الى المعسكر الإيطالي ، وكذلك ملك نابولس وكانت أبرز شخصيات هذا المعسكر الحربية غاريبالدي الذي كان يقود جماعة "صيادى الآلب" وهم من المغامرين الايطالييسسن شديدى البأس والقوة • وفي ساحة القتال الشهيرة بشمسسسال ايطاليا التقمت قوات بيد مونت تؤازرها قوات فرنسا بالجيسش النمسوى في معركة ماجنتا Magenta في ٤ يونيو ١٨٥٩ انتصرت فيها القوات الفرنسية - الايطالية ،وتقهقرت أمامها قوات النمسا حيث التقى الطرفان مرة ثانية سولفرينسسسسو Selferino في ٢٤ يونيو ١٨٥٩ انتصر فيها الجانب الغرنسى الايطالي بغضل قوة فرنساه

وفى الوقت الذى وصلت فيه القوات الفرنسية الايطالية المتحالفة الى ذروة انتصارها ،ولاح للايطاليين ان الوحسدة اصبحت قاب قوسين أو أدنى من الظهور ، انقلب موقف الامبراطور نابليون الثالث فجأة من التحمس الشديد الى الرغبة فى انها الحرب والثمرة على وشك النفوج • ولكن ما هى الأسباب التسى

دفعت الامبراطور الفرنسى الى اتضاد هذا الموقف المفاجى ؟؟ تتلخص هذه الاسباب فيما يلى ؛

أولا: حقق نابليون الثالث بعد انتصاره على النمسسيسا ما كان يصبو اليه من القضاء على نفوذ النمسا في ايطاليا ،وفي نفس الوقت قام بالتزاماته كاملة ازاء بيد مونت ووجد ان الاستمرار في الحرب ليس مسسن مصلحة فرنسا في شيء ،فمواصلة عدائه للنمسا سيجر عليه سخط بروسيا التي كانت تقف قواتها على آهبة الاستعداد لنصرة الألمان النمسويين ،خصوصا وأنها دخلت في مفا وضات سياسية مع انجلترا وروسيسا

ثانيا: شعور نابليون الثالث بعد انتصار الايطاليين انقيام وحدة ايطالية على حدود فرنسا الشرقية ليس مصدن مصلحتها في شيء • فمهما كان عداؤه للسياسة النمسوية في ايطاليا ،فهذا العداء أهون عليه من قيام دولسة موحدة فتية الى جوار فرنسا•

ثالثا :ان انتهاء الحرب على هذه المورة ـ رغم انتصـــار فرنسا ـ فيه خدمة كبيرة للنمسا التى كانت حريصــة على انهاء الحرب بأى ثمن كى تستطيع تضميد جراحها٠ فاتمام صلح بين الدولتين يمنح النمسا امتيـــازات قليلة في ايطاليا فيه ترفية كبيرة للنمسا وكسسان نابليون حريصا على رضائها ليتخذ منها حليفا فسى المستقبل اذا ماسائت العلاقات بينه وبين بروسيسا، مستغلا التنافس الموجود بين الدولتين الالمانيتيسن النمسا وبروسيا ،لذلك كله رأى نابليون الثالست الدخول في مفاوضات مع النمسا دون علم بيد مونست أو موافقتها ، فأرسل مبعوثة الجنرال فليرى Fleury الى عاهل النمسا فرنسيس جوزيف يعرض عليه الهدنسة توطئة لعقد صلح بين الطرفين ،

رحبامبراطور النمسا بهذا العرض لأن الخسائر التسي تكبدها جيشه كانت فادخة ،ولكن هذه لم تكن السبب الوحيد فالمجر كانت تنذر بالثورة والحاجة تدعو الى توفير القوات اللازمة لقمعها ، ثم ان احتمال تدخل بروسيا لم يكن ملائما بالمرة للدبلوماسية النمسوية لما سيصحبة حتما من تنسازلات لبروسيا في المانيا لم يكن فرنسيس جوزيف راغبا في القيام بها بحال، وعلى هذا التقى الامبراطور النمسوى بنابليسون في فيلافرانكا Sillafranca حيث وقعا البدنية في فيلافرانكا كالمانيا لم يكن فرنسيس وقعا البدنية في فيلافرانكا منابليسون المانيا من التصديق على مقدمات الصلح في فيلافرانكا والمانيا من التصديق على مقدمات الصلح في المانيا من الناحية الاسمية ،مع حثه على مغرورة ادخال اصلاحات في ممتلكاته ، وأن تتنازل النمسا عن لومبارديا لبيد مونت ، وان تستمر سيطرة النمسا على

البندقية مع دخولها الاتحاد الايطالى • وكذلك عودة حكسام مودينا وتسكانيا وبارما الى مناصبهم من جديد على أن تعرض تلك القرارات على مؤتمر لللدول المعنية بالامر للعمل علسى اقراره •

ولكن الامور لم تسر وفق ما أراد نابليون ،فقد عارفت ولايات رومانيا وبارما وتسكانيا ومودينا عودة الحكام السابقين وقامت بثورة مطالبة الانفسام في وحدة تحت حكم الملك فيكتور عما نويل ، كما وقف البابا من تشكيل الاتحاد الايطالي موقفا سلبيا،بل هو أقرب الى المعارضة منه الى السلبية، وأدرك كافور انه لن يستطيع حل مشكلة وسط ايطاليا الا بالتعاون مع نابليون الشالث ،وكان مستعدا لدفع الثمن الذي تعهد به لنابليون من قبل ثمنا لتحالفه ،أي اعطاء نيس وسافوي لفرنسا، ولكن كافور رأى ان يتبع في ذلك أسلوبا يرض عنه الايطاليون ،ألا وهـــو اجراء استفتاء عام في كل ولايات وسط ايطاليا بما فيها نيسس وسافوي ، فأسفر الاستفتاء عن فورفرنسا بنيس وسافوي بأغلبية كبيرة ،أما باقي الولايات فقد طالبت بالدخول في وحدة مع مملكة سردينيا أو ما أصبح يطلق عليها في ذلك الوقت اسم" ايطاليا".

تكونت ايطاليا السجديدة مما يزيد قليلا في مساحته عن نمف حجم ايطاليا ،وبقيت الممتلكات البابوية ومملكة نابولي والبندقية خارجة عن الوحدة ، وقد لقيت الوحدة مقاومة شديدة

من البابا بيوس التاسع الذي انقلب رجعيا متطرفا ومسسن فرنسيس الثاني ملك نابولي ، فكان على كافور ان يبسكل المزيد من الجهد للتغلب على هؤلاء المعارضين واتمامالوحدة الكاملة ، فمن شاحية مملكة نابولي نجد أن الملك فرنسيس الشائي ماكان ليقبل فسام ملكة من اجل قيام الوحدة في ظل الملك فيكتور عمانويل • هذامن ناحية ،ومن ناحية أخــرى فان آهالي نابولي كانوا اكثر سكان ايطاليا تخلفا وتأخراء وأكثرهم خفوعا لسلطان الكنيسة ،وأقلهم اهتماما بقغيسة الوحدة ،وفهما لمغمون الحرية والوحدة ، وليس معنى هـــذا ان نابولى قد حرمت كلية من وجود عناص تؤمن بالحرية ووتؤمن بالوحدة عن فهم وعمق • وبدا لكافور أن ادخال نابولي فين نطاق الوحدة لن يتم الا بالقوة مع استخدام الاساليــــب الدبلوماسية ،ووجد في نفسه الرأس المفكر والدبلوماســـي الذى لايشق له غبار • ووجد في غاربيالدى القوة الحربيـــــة المنشودة ، فالتقى الرجلان حول هدف واحد رغم اختلاف كــــل منهما عن الآخر ، ورغم شك غاريبالدى ورببته في كافسسور ، لكن الظروف أجبرته على التعاون معه، لأنه كان في حاجـــة ماسة الى التأييد السياسي لمشروعاته الحربية •

اعد غاریبالدی قواته غیر النظامیة " دُوی القمصان الحمراء"، وکان عددهم ۱۱۳۲ متطوعا خاض بهم البحر - رغم قلة عددهم - من جنوی الی جزیرة مقلیة • وفی ۱۱ مایو۱۸۳۰

نزل مع رجاله الى البر في مارسالا Marsala لمهاجمة مقر حكومة نابولى في مدينة بالرمو • واستطاع بقواته الفطيلسة و دحر قوات الملك • وأحدث هذا النصر هزة عنيفة في كـــل ايطاليا ولاسيما في نابولي ،فافطربت الامور هناك ،وساعسده ذلك على عبور مضيق مسينا والنزول في الطرف الجنوبي مسسن شبه الجزيرة الايطالية لمواصلة ضرباته وانتصاراته علىالقوى المعادية للوحدة ،ويمم غاريبالدى وجهه شطر نابولي حيست دخلها في ٧ سبتمبر بعد ان غادرها الملك فرنسيس بيوم واحد، وكان سقوط نابولى في يد فاريبالدى نقطة تحول في تاريسح الوحدة الايطالية ، فكافور وجد ان الوقت قد حان لتسلم رمام المبادرة من غاريبالدى ،وال الدور العسكرى يجب ان ينسزوى ليفسح الطريق للدور الدبلوماسي ، خصوصا وان مقدرة غاريبالدى السياسية كانت محدودة جدا، وكان كافور يعلم ذلك تمام العلم كذلك مصاحدا بكافور لتولى زمام المبادرة تردد غاريبالدى بعددخوله نابولي في اعلان انضمامها الى مملكة سردينيــا، فهذا التردد كان مدعاة للشك في نوايا فاريبالدي فــــثي المستقبل • ويبدو ان غاريبالدي قد أحجم عن البت في هـــذا الموضوع لأن الامور لم تكن قد تبلورت بعد ، فالملك فرنسيـــس رغم تركه نابولي مازال مقيما في جاييتا ،فالمسألةبالنسبـــة السيه لم تنته بعد ،هذا فغلا عن وجود قوتين أخريتين معارضتين

للوحدة التامة داخل نابولى: الاولى وجود حزب قوى كسسان ينادى بدخول نابولى الاتحاد الايطالى مع احتفاظها بنسسوع من الاستقلال الذاتى ، والثانية تتمثل في مطالبة أنسسار ماتزينى بوحدة ايطاليا في ظل النظام الجمهوري٠٠

أما في ممتلكات البابا فقد طالبت الحركات الشعبيسة بالوحدة وقامت الثورات في مارش Marches واومبريسا Umbria وأعد البابا قواته لاخماد الثورة ، ولكــــن كافور منعه من ذلك ،ودخلت قوات ايطاليها الممتلكات البابوية لتقفي على جيش البابا في كاستلفيد اردو Castelfidardo وبعدها اتجهت صوب نابولى حيث توجد قوات غاريبالدى • وهناك أعلن غاريبالدى ضم نابولى الى مملكة فيكتور عمانويسسسل وحظى بمقابلة الملك الذي أثنى عليه لما قدمه من جهـــود وطنية صادقة من اجل تحقيق الوحدة • وبعد أن أدى غاريبالدي ما عليه من واجبرفض أي مظهر من مظاهر السلطان وآثــــر الخلود الى السكينة في مسكنه بجزيرة كابريرا ثم أجريت الاستغتاءات في نابولي وصقليةوالاراضي البابويسة، فأعلن الاهالي بالاغلبيات الساخقة رغبتهم في الانضمام فحورالي " مملكة فيكتور عمانويل الدستورية"، وبذلك تتحقق الوحدة الايطالية ويلقب فيكتور عمانويل بملك ايطاليا وفي عسام ١٨٦٦ ضمت البندقية بعد الحرب النمسوية البروسية، أما روما فضمتها ايطاليا نتيجة للحرب الفرنسية البروسية، اذ اضطرت

فرنسا الى سحب قواتها منها ،فدخلها الايطاليون في ٢٠سبتمبر ١٨٧٠ وكان على بيد مونت تطبيق دستورها على الولايـــات الايطالية والعمل على تحسين احوالها المالية وتقوية جيشها، وتدعيم الاستقرار السياسي • وكان نجاح الملكية الدستورية في بيد مونت في تكوين وحدة ايطالية عاملا على افعاف قـــوة الملكيين المستبدين والجمهوريين المتطرفين ، وكانت الحكومة الجديدة حائرة ،هل تمنح الولاينات الايطالية نوعا من الاستقلال الداخلي أم تتبع نظاما مركزيا ؟ ولكن هذه الحيرة لم تطلل فقد فضلت الامارات الايطالية النظام المركزى ،وكان على الحكومة الجديدة القضاء على التشرد والجهل في الجنصيصوب ومعالجة مسألة الكنيسة ، وذلك لرفض البابا الاعتراف بالدولة الجديدة ،وكذلك السير في حركة اصلاح الجيش والتعليم والبحرية والشؤون المالية • وفي عام ١٨٧١ أصدرت الحكومسة قانون الضمانات وبه أصبح البابا سيدا مستقلا في الفاتيكان٠ ولكن البابا رفض الاعتراف بهذا القانون ،وظلت معارضة البابا للوضع الجديد في ايطاليا من مصادر الضعف في الحكومةالجديدة الي أن تم للحكومة الاعتراف باستقلال الفاتيكان بمقتفى معاهدة لاتزان في ١١ فبراير ١٩٢٩ ٠

## القعسسسل السسسسايع

## الوصدة الألمانيـــــة

- مشكلة شلرفيج وهولشتين والحرب البروسية
  - النمسـوية ٠
  - الحرب البروسيية الفرنسيية ٠

## القصيسل السيسابع

## الومسسدة الالمانيسسسة

The Unification of Germany .

يوضح تطور المانيا التاريخي،ان المانيا لم تكن هيئة سياسية قومية ، لقد كانت امبراطورية تتالف من ٣٦٠ دولسة حتى ان وسط المانيا وغربها كانا عبارة عن فسيفساء سياسيسة تنضم دولا صغيرة جدا تتالف من دوقية ء او قصر ، او مدينة، او امارة كنسية ، واذا كانت بروسيا تغم در٢ مليون من السكـان وهى اكبر الدول ففي الامكان تصور الدول الاخرى ، وكانت هـذه الـ ٣٦٠ دولة موزعة على عشر دوائر ولكل منها رايتها وعليها تلقى تبعة الدفاع المشترك وتنفيذ قوانين الامبراطورية امسا القضايا العامة فتعرض على دايت ( Diet ) الامبراطورية، ولم يكن هذا لينعقد الا مؤقتا بدعوى من الامبر اطور، ويتألف من ثلاث هيئات : الناخبون ،والامراء والمدن ،ولاتخاذ قــرار فيه تجب اكثرية هيئتين ٠ ولم تكن هناك حكومة ولا جيــــش المانى ولايكون ذلك الا اذا قرر الدايت ، ولايمكن لهذا الجيسش ان يعمل الا اذا أمرت دايتها الدوائر بالتنفيذ، وعلى هـــــدا يرى انه ليس هناك دولة المانية ،ولا فكرة سياسية المانيسة، لقد كانت المانيا منقسمة الى عدة أقسام لكل منها نعرتهــلاً، الخاصة ، وكل نقاش او جدل في سبيل التغيير او الاصلاح فــــى الدولة كان يدعو الى الخوف من الوحدة ، لقد كانت النعسرة الانفصالية سائدة في كل دولة من دول المانيا ولم يكسن بين هذه الدول وحدة في النقد او القوانين او المقاييس حتى ولا أي وحدة معنوية •

ولقد تأثرت المانيا بالآراء والمباديء التي نسادت وأتت بها الثورة الفرنسية وتغافرت عوامل هامة على تهيشة المانيا لتقبل تلك الأراء وخصوصا الأراء والمبادىء السياسية فعرف الالمان النظريات التي نادي بها جان جاك روسو فسسي التربية ،وظفر مونتسكيو الى جانب زميله بالعظوة لــــدى مفكري الالمان • فكان عما نويل كنط ( ١٧٢٤ ـ ١٨٠٤)فيلسوف كونجزبرج العظيم من كبار المعجبين بكل من روسو ومنتسكيو، وتأثر بدرجة كبيرة بكتاباتهما وآرائهما ولقد كان مسسن المعجبين بآراء روسو والفلاسفة الفرنسيين كذلك جوهسسسان جوتليب فيخته وهو من تلامذة كنط ،ويحتل فيختة مكانة عظيمة في تاريخ الفكر الالماني السياسي ، ولقد جعل فيخته الاهتمام بالشعب والآمة يغلب على الاهتصام بالفرد ،فابتدع ذلك النظام الاجتماعي الذي اتخذه أساسا لنشوع الدولة باعتبار اسبقيسة حرية المجتمع بأسره على حرية الفرد وحده ، وكان لذلـــك طبيعيا ان ياتى تغسير فيخته لنظرية العقد الاجتماعي مغايرا لما أخذ به روسو ،وان كان كلاهما اعتمد في تفسيسره على وجود ارادة عامة هي مصدر السيادة العليا وموئلهسسيا في الدولة ، فجعلها روسو نتيجة تنازل الافراد عن ارادت: ــم الفردية ،واندماج هذه في ارادة عامة ،في حين افترض فيختة وجود الارادة العامة أصلا في المجتمع ،وبالتالي في الدولية التي جعل من حقها ونصيبها وحدها السهر على حريات الافسراد وضمان هذه الحريات في المجتمع • وعلى ذلك فقد كانت المانيا وقت اندلاع الشورة الفرنسية في مقدمة البلدان التي قطعيت شوطا لايستهان به في ميدان الفكر ،وبدا الالمان يستيقظيون رويدا رويدا من سباتهم السياسي ، ولعل نجاح الفرنسيين في تأسيس الجمهورية في فرنسا كان أعظم العوامل أثرا في هيذ البيقظة السياسية التي جعلت الالمان ينفغون عنهم غبار ذليك النقول السياسي الذي أقعدهم عن العمل والنشاط في هيدا الميلاان أزمانا طويلة .

ومما هيا المانيا نقبول الآراء التي نادت بها الثورة الفرنسية ان الحكومة في بافاريا عمدت منذ عام ١٧٨٤ الى حل جماعة المتنورين Illuminati والغاء منظماته مسلم او هيئاتهم ،فانتشر هؤلاء في المانيا يحملون آراءهمالفطيرة الى كل مكان ذهبوا اليه ،ومن أخطر هذه الآراء قولهم ان الوقت قد مفي الآن ، للتمسك بالنظام الملكي ،ولم تعد هناك حاجسة لوجود الملكية او الملوك ، وهناك سبب آخر لقبول تلك الآراء هو ان الفلاسفة والمفكرين السياسيين من طراز كنط وفيختسة لم يكينوا وحدهم الذين اعجبوا بآراء الفلاسفة الفرنسييسين

من فحول الكتاب والشعراء الالمان المعاصرين مقل فردريك شيلر 100 Schiller (100 ) الكاتب والشاهـــر مورخ "حرب الثلاثين سنة في المانيا، وحدا جـــدوه جيئة Goethe (100 - 100 ) أعظم شعراء المانيـــا شهرة، ومما ساهد كذلك على تغلغل الآراء الفرنسية فـــي المانيا بهذه السرعة و السهولة ،ان هذه البلاد الواسعـة لم تكن تعرف و قتئذ شعورا قوميا أو وطنيا يحيــسول دون انتشار الآراء الاجنبية بهـا،

ولكن هذا الحماس العظيم الذى قوبلت به الشحورة الفرنسية ،لم يكن معناه ان المانيا بأسرها كانت ترحسب بها ،او ان جميع قادة الرأى وأهل الفكر فى المانيحسا كانوا يتبلون الآراءوالمبادى التى تخففت عنها الشحورة والتى عمل رحال الثورة الفرنسيون على الااهتها فحلمان اوروبا ، فقد وجدت طائفة من الكتاب والمفكرين الالمحان، نذكر منهم جوهان ولهلم جلايم Gleim الشاعر،وفردريك حاكوبى Jacobi الفيلسوف ، وبارتولد جورج نيبحور حاكوبى Niebuhr المؤرخ ،وفيرهم حنظروا حميعا بخوف و حدد شديدين للثورة ،منذ بدايتها ، ثم ان الثورة فشلت فحمى ان تستميل الى تأييدها هنرى شتيحن Stein ماحب الاصلاحات الكثيرة التى مكنت بروسيا من النهوض والانتعاش بعد على تلسحت

بين روسيا وفرنسا عام ١٨٠٧ ـ لتتزهم النضال فــــــــ السيطرة الفرنسية ، ثم ان شيلر لم يمنعه اعجابه بآراء روساو وكتاباته من اظهار تبرمه بأعمال التـــــوار الفرنسيين الذين هم من طبقات العامة ، لأن فرنسا فــــى رأية لم يكن أبناؤها قد وملوا بعد الى درجة من التربيحة والتعليم تجعلهم قادرين على فهم معنى تلك العسسساواة التي يطالبون بها وادراك قيمتها • والحقيقة ان موجــة من الذهر سادت المانيا فعوما بسبب الفظائع التي ارتكبها اليعاقبة ،حينما حطموا قواعد النظام القديم في فرنسا وراحوا يبذلون - علاوة على ذلك - كل ماوسعهم من جهمه وحيلة لنشر آراء الثورة في سائِر ربوع اوروبــــا٠ وأخذت الحكوهات الالمانية على عاتقها مقاومة الآراء التي نادت بها الثورة ،بعد أن أدركت هذه الحكومات جسامــة الاخطار التي تتهددها نتيحة لذيوع الآراء والمباديء التي جاءت بها الثورة الفرنسية من حيث تهديدها لذلك السلطان الذي شمتعت به هذه الحكومات في داخل الدويلت السلات او الامارات المنتشرة في ارجاء المانيا ، فعظم فــــداء، الحكومات للثورة ،وراحت من ثم تتخذ الوسائل والتدابيسسر التى تكفل مكافحة هذه الآراء الجديدة وتعطيل ذيومهسا والدهاء وليهساه

وفي خارج دائرة هؤلاء المفكرين ،فان الحصاس للآراء الفرنسية كان عظيما ،خصوصا بين الشباب والنساء ولقصد انكب سواد الشعب الالماني على قراءة الصحف بنهم وشغصف عظيمين ،ولم يترك الذين قرآوا العحف الانباء التصصر، حائت بها دون مناقشتها بحد واهتمام وحماس كبيسسر، وأفسحت الحماهير عن حماسها للشورة بشتى الوسائسل، فانتشرت في اسواق فرانكفورت المناديل التي طبعت عليها حقوق الانسان ،ولقيت هذه المناديل رواجا عظيما و لكسن بعد ان احتاحت فرنسا المذابم و الارهاب حمل في السرأي الالماني شيء من التردد ،اذ شعر الناس و كأن الشسورة حادت عن طريقها وفقد طبعها ،وانقسمت الآراء فبعضهسا تحول عن الشورة لانها اسبحت سفاحة ،كما أخذ الكثيسرون يبددون اوهامهم ،ووزهت كراسات تقدح في الشورة الفرنسية ورجالها ،حتى ان بعض احرارالمانيا امام رد الفعسسا

وهذا الانقسام في الرآى بين من بتى أمينا على مهد الشورة ،وبين من استنكر اهمالها ،يمكن ان ينظر اليلم من وحهة نظر احتماعية والخلاقية لا من الوحهة القوميليليل والوطنية ،ومع هذا فقد تدخل عنصر حديد وهو الحرب بيلسن فرنسا والدول الالمانية وخاصة بروسيا والنمسا، بيلل المديد وجهة نظر الالمان الذين تشيعلل

لافكار الجمهورية الفرنسية ، وبقيت المانيا معايسدة امام انكسار النمسوييين والروس • ولاأدل على ذلك مسسن فقدان المتطوعين في الجيوش التي ذهبت لمحاربة فرنسا، حتى ان اكثر الحكومات اضطرت لنحدة حيوشها، ان تطبيعة، نظام القرفة • أما السبب في ان الحرب لم تحدث حركسة وطنية في المانيا ضد فرنسا فيرحع الى انه لم يكسسن هناك أى حقد عرقى بين فرنسا والامبراطورية الحرمانيسة والى أن الحرب حانت بين الامراء والثورة ، ومن الوحهة الفكرية والسياسية نحد ان مسلحة الشعوب كانت فيسمى الوقوف الى حانب الثورة الفرنسية التي تمثل الاستصلاح والحرية السياسية ،لا الى حانب الحكومات التي تمشــل الضغط والعشف والسلطة • هذا بالاضافة الى ان السسراي العمام الالماني ألقي مسؤولية الحرب على الامراء الالمان أنفسهم لا على فرنسا ، ولكن عندما تشكلت الحركبــــة القومية في المانيا وذلك في عهد متأخر أخذ المؤرضون الالمان ،اما عن ارادة او عن خطأ في النظر ،يلقـــون شبعة حرب ١٧٩٢ ـ ١٧٩٣ على الفرنسيين ، بيد أن الألمان المعاصرين كانوا متفقين على ان المسؤولية تقع ملسى كاهل الحكومات الالمانية نفسها٠

و هذه اللامبالاة التي نجدها حيال الحرب نجدهــا ايضا في عواقب الحرب وفي التبدلات التي طرأت فــــــى

الامبراطورية الجرمانية عام ١٨٠٣ • فضياع أملاك الكنيســة وادخالها في املاك الدولة ،ونزع الملكيات من ايدى اسحابها كما جرى في الاعوام ١٧٩٧ ، ١٧٩٨ و ١٨٠٣ لم يشر أي معارضة في المانيا ،بل على العكس ،لاقي تأييدا لان السكان ليسس لهم مايشكون من ذهاب الدول المغرى او دول الاكليــــروس وسبب هذه اللامبالاة يرجع في الغالب الى حكم الامراء السيسي، ع الذين لايهمهم الا مصالحهم ورفاهيتهم وراحتهـــم دون ان يبحثوا من تعاون بينهم و بين مواطنيهم • لقد كانت الفردية وبالتالى الانانية صفة سائدة بين هؤلاء الامراء ،يضاف اللي ذلك ان عدم اكتراث الالمان تحاه تلك التبدلات يرمع السيي ان مفكرى الالمان المعاصرين حافظوا على تلك الفكرة النقية في العلاقات بين الناس ،تلك الفكرة التي أخذوها مسسسن فلاسفة القرن الشامن عشر ،وهي ان تاريخ كل شعب مسسسن الشعوب ليس له أى معنى الا اذا وضع في حياة الانسانيـــــه جمعًا ، وعلى هذا نرى أن الرآى الالماني كان مشتد .....ا حيال الثورة عندما أخاف الارهاب الالصان • وملى اية حـال لم تولد الثورة الفرنسية الوطنية الالمانية وان" الامسسة" الالمانية بقيت شيئا مثاليا محضا ام تغيره الشحصيررة الفرنسية لا عن طريق الدماية وانتشار الافكار ولا محسد حسن طريبق الاحتلال الفرنسييي . ان التغييرات التي أحريت في المانيا خلال مهــــــد نابليون ،والتحول السياسي الذي تمثل قي زوالالامبراطورية الرومانية المقدسة قد تمت دون ان يؤدى ذلك الى حركسسة في الرأى العام • والاحتجاجات الوحيدة التي ارتفــــع صوتها ضد هذه التغييرات أتت اما من منافع مطويــــة او منافع لم تشبع رغبتها بعورة كافية قام بها بعسستني بارونات الامبراطورية الحرمانية ،ولم تنشأ من السسرأى العام في مجموعة ٠ يضاف الى ذلك ان هذه الموادث لســم توقظ أي أمل لان الرأي العام ظل الي حد ما محايدا غيسس مبال بكل مايحرى • لقد عدلت الامبراطورية الحرمانيسة باتفاق بين روسيا و فرنسا ضد النمسا • وقد حدث معظلهم التعديل في المانيا الغربية خاصة ،أي في اكثرالمناطـــة تحزفة وانتساما حيث توجد دول مغيرة مديدة مسسن دول بارونات الامبراطورية وامارات كنسية • وكان من نتيحــة هذه التعديلات الاقليمية تمثيل الدول العفيرة • وهكــــذا هبط مدد الدول الالمانية من ٣٦٠ الى مايةارب الشمانيسن٠ كما ساعد تنظيم الامبراطورية المقدسة على اخراج النمسسا من المانيا ،وفقدت ممتلكاتها الشخعية التي كانت موزعة في نقاط مختلفة في الامبراطورية ، وأضاعت التمســـــ نفوذها الشخفى و تحولت الى امبراطورية النمسا و أخمذت تبتعد من المانيا وتكون لنفسها حياة خاصة ، وستضطــــر مع مرور الزمن الى التخلي عن المانيا لبروسيـا٠

ومن الجدير بالذكر ان هذا التحول او التغير العظيسم الذي طرآ على المانيا لم يكن من المنتظر بقاؤه طويـــلا ، لافي شكله الاقليمي ،ولا في صورته السياسية • فمن الناحيسة الاقليمية اتخذ نابليون اجراءات تلو الاخرى هدف مسببسن وراثها امادة رسم خريطة المانيا وذلك سالقضاء ملي بعسم الدول الحديدة التي اوجدها هو نفسه • ثم انه قضي عليي دول قديمة كانت قائمة في الماضي • ولم يلبث ان انتهسى من مسألة الغاء تبعية الامراء و البارونات الالمسسسلن للامبراطورية المقدسة بأن تقرر في عام ١٨٠٦ ، أن حميسسع الامراء او البارونات الذين لايسمح بدخولهم شخصيا في اتحاد الراين يعيس اعتبارهم تابعين للحكومات التي يعيشـــون فى اراضها • ويتحتم عليهم لذلك الحصول على جنسية السحدول الاقليمية التي يقيمون بها ،ولقد ترتب على هذا القرار انه صار لا يوجد هناك من الآن فعاهدا في المانيا مواطنــــون او امراء تربطهم أية روابط مباشرة بالحكومة المركزيــــة فكل هؤلاء من مواطنين وامراء قد حعلوا الآن على جنسيسسسة اقليمية • أضف الى هذا ان السويد قد إخرجت من المانيسسا بعد ان كانت تمتلك بها بوميرانيا ، ثم ان بروسيا قصصصحد اقتطعت اجزاء منها حتى انها فقدت نعف اراضيها.

وأحل نابليون محل الامبراطورية الرومانية الجرمانيسة المعدسة اتحاد الراين الذي تأسس في ١٨٠ يوليو ١٨٠٧ ،وضسم

اليه ١٦ -أميرا من المانيا الغربية والجنوبية • ثم لـــمم يلبث ان اتسع نطاق هذا الترتيب او هذه المجموعة السياسية فأصبح يشمل ٣٧ مضوا أى مايقارب جميع الدول الالمانيــــة فيها قدا بروسيا والنمسا ، ولقد حمل هذا الاتحاد فلللللل دستور تحددت فيه حقوق وواجبات الدول التي يتآلف منهسسا بالنسبة لبعضها بعضا ،فسار لهذه الدول مجلس او دايــــت يتولى توجيه الادارة المشتركة بينهما ، غير أن هذا الدستور بقي دون تنفيذ ، لأن نابليون سمي نفسه حامي اتحاد الراين، فتركز في يديه توجيه وادارة شؤون السياسة الخارجيـــــة من شاحية ،وتجنيد الجيوش من اهل الاتحاد السالحين للخدمة اعتبار اتحاد الراين دولة المانية تأسست في هذه البسلاد، وان كان الاتحاد ـ ولاشك ـ نوما من التكتل الذي حسل فــــي المانيا ،والذي يعتبر من وحهة النظر هذه اجراء "حديدا" بالنسية لحالة التشتت والتفكك التي كانت سائدة في المانيا قبل انشائسته ٠

وبالرغم من ان نابليون لم تكن لديه أية فكرة عـــن خلق قومية المانية ،فان العمل الذي أتمه في المانيــا قد أدى الى تكوين القومية الالمانية ،وخلة, شعور قومـــى الماني ، فالتركيز الاقليمي الذي أنقى عدد الدويـــلات الالمانية من ٣٦٠ الى ٣٨ فقط كان احراء لايمكن الرحوع فيه ،

وخطوة اتخذت بمورة نهائية ،ويتعذر بعدها اطلاتا فسللودة المانيا الى ذلك التشتت ،وتلك التحرئة التي كانت هليهـا في الازمان السالفة ،ولن تكون بالمانيا بعدئذ دولة كنسيسة او مدن حرة • ففي المانيا النابليونية لم يكن يوجد بهسسا من الدويلات الضئيلة ( اى اقبل من خمسة آلاف نسمة) ســـوى ثلاث فقط ،نحبت لاسباب شخصية ،أى لارتباطها بأشقاء نابليسون ومــــن ناحيـــن ناحيـــن ناحيـــن التعديلات التى أدخلها نابليون في المانيا حعلت التمهيد لوحسسدة البلاد ممكنا ،و تفسير ذلك ان عدم الاستقرار السياســــى والاتليمي هدم الروابط التاريخية التي في وسعها تاييييد الشعور المحلى في الحكومات المختلفة ،جعل هذه السيسروح المحلية شيئا مشروما في آخر الامر في المانيا، فقضي مسدم الاستقرار الاقليمي و السياسي على كل هذه التقاليد التاريخية الموضعية والقوميات او الوطنيات المحلية التى كانــــت تستند عليها، و من نشائج هذه السياسة انها استأصلت شأف.ة قسم من الطبقة النبيلة الالمانية من بارونات الامبراطوريسة والفرسان • وكان هؤلاء تابعين للامبراطور مباشرة • آمسسسا الان فليس لهم قومية ممكنة الا الالمانية بعد ان انتزمـــت اراضيهم منهم • ولذا فان هذه الطبقة النبيلة التي رفعت عنها تبعية الامبراطورية الجرمانية ،لم يعد لها حيسسساة سباسبسسة .

وعلى أية حال أضرت الاصلاحات الفرنسية بكثير محصح المسالح مثل مسالح بارونات وفرسان الامبراطورية المباشرين٠ وهناك كثير من الضباط و الموظفين الذين سرحتهم الحكومسات أثناء تنظيم الادارة تحت الحماية الفرنسية • يضاف المصمى ذلك قلق الشباب الذين رأوا الوظائف مغلقة ابوابها فسسسى وحوههم بعد ان كانوا يأملون باشغالها ،وثقل الاحتــــلال الفرنسي ،وضرائيته و مسادراته المختلفة • وامام كل هندا استيقظت ماطفة الحقد الوطني اما من نفسها تلقائيتسساء او تحت تأثير هذه المنافع المتضررة • ولذلك قاوم الالمسان الحكم الفرنسي ،و لكن يجب الا نرى في هذه الحركات شيئسسا عظيما او شيئا قوميا ومع ذلك نان حركة المقاومة لسسم تتغلغل بالدرجة الكافية ليشآش بها المجتمع الالمانــــى باكمعه ،ولم تكن مامة في كل انحاء المانيا ،ولايجب لذلسك المغالاة في تقدير قيمتها ، ووقفت الحكومات الالمانيــــة موقفا في غاية التحفظ ،ولم تشأ هذه الحكومات الوقــــوف ضد نابلیون الا فی مام ۱۸۱۳ ،أی بعد ان تأکد لبیهــا ان سقوط نابليون وهزيمته قد سار أمرا محققا ، وهلى أيــــة حال فان حركة المقاومة لم تتفلغل بالدرجة الكافية ليتأثر بها المجتمع الالمائي بأجمعه ،ولم نكن عامة في كل انحــاء المانيا ،ولايحب لذلك المغالاة في تقدير قيمتها ، ووقفست 

الحكومات الوقوف فد نابليون الا في عام ١٨١٣ ، أي بعد أن تأكد لديها ان سقوط نابليون و هزيمته قد مار أمرا محققا وعلى اية حال فان حركة المقاومة او الثورة لم تمتد السي المانيا الغربية ،بل بقيت لا تتعدى المانيا الشرقيلية والشمالية وهكذا لم تكن هذه الحركة للم كما اشرنا شورة عارمة فمت المانيا بأسرها فد السيطرة الفرنسية ،ولللله فيه ان المانيا في محموفها قد قامت بالشورة فعلا ،مدفوفة بعاطفة او شعور الكراهية الشديدة فد فرنسا ولقد كان على اساس هذه الكراهية لفرنسا وللاحتلال الفرنسلي في البلاد ان ارتكزت نهائيا ويعورة حاسمة العاطفيلية المعافيا ويعورة حاسمة العاطفيليا والمعور القومي في المانيا والمعور القوم والمانيا والمانيا

 كانت دولة موحدة ،بدلا من كل تلك الامارات والدوي المسلل المتفرقة ،لسارت الاحداث في طريق آخر ، وثمة خيبة أمسل كبيرة اخرى هي ان الوطنيين الالمان لم يظفروا باعسادة الامبراطورية الالمانية ، لقد كان حلمهم الكبيران تتأسس وحدة بالمانيا مرة ثانية باعتبار ان هذه الوحدة كانت موجودة في القرن العاشر الميلادي في عهد الامبراط وللمورود الوطنيون الالمان آمسالا اوتو الاول Otto I و عقد الوطنيون الالمان آمسالا كبيرة على انشاء هذه الوحدة بعد الحروب النابليونية .

ملى ان الذي حدث في تسويات العلاج في فينا ،لم يكسن ما أراده هؤلاء الوطنيون الالمان ،فتعذر تأسيس الامبراطورية الالمانية من جديد عندما لم تشأ النمسا ان يكون تسساج الامبراطورية الالماني من نعيبها ،ورفضت بروسيا ان تقبيوم سلطة أعلى تدين لها المملكة البروسية بالطاعة ،ووجسسد المؤتمر لذلك انه بدلا من اعادة تأسيس الوحدة اوالامبراطورية الالمانية ،قد اخرج الى عالم الوحود ذلك الاتحاد الالمانسي الكونفدرالهي سالذي لم يكن حتى دولة اتحادية فدرائيسة بل انشأ نوما من الدولة المتوازنة ،اى التى تقوم فسسي الامتبار الاول على توزيع القوى بين وحدات سياسية متعسددة بها بسورة تحفظ التوازن بين هذه القوى المجزاة جميعها،

ولى جيرانها فى اوروبا ، ولقد ساد السلم حقيقة المانيسا، فلم تكن فى السنوات التالية ،حتى منتهف القرن التاسع مشر مهدر اغطار على حيرانها ،ولكن السبب الرئيسي فى ذلك كان الجمود الذى أساب المانيا،و قدم الحركة الذى أفقدهسسا نشاطها مقب تسويات العلم فى فينا، وازاء هذا الفسسل فى اهادة الوحدة الارهبراطورية الالمانية ،لم يحرك سسواد الشعب الالمانى ساكنا،ذلك بأن المحلية او الاقليمية،كانست لا تزال متسلطة على افكار الناس هموما ،ولاتزال الشعسسوب متعلقة بحكامها وأمرائها القدامى فى شتى الدويسسسلات والامارات التى تألفت منها المانيا،

وشغل الالمان بمعوبات الحياة المادية عقب الحسسوات و نفذت قوى المانيا بعد انظلت ساحة قتال خلال سنسسوات يضاف الى ذلك رداءة المحمول عام ١٨١٦ ، والمجاعة فى شتاء وربيع ١٨١٧ ، وعمابات المتسولين التى تحوب البلاد والافسرار التى لحقت بالمناعة الالمانية بعد أن أغرقتها المنتجسات السناعية الانجليزية ،ولم تستطع بين منتجاتها بسبسب التعرفة البمركية العالية التى وضعتها فرنسا على الحدود من جهة روسيا من جهة آخرى ، وهذه الاوضاع القهرية جعلست البورجوازيين و الفلاحين يفكرون فى حالتهم الماديسسية دون ان يسموا بأنظارهم الى اعلى من ذلك ، كما تبسسددت

التى ارادوها و التى بذل المسؤولون فى بروسيا مثل شتيسن ففردريك وليم الوهود بتحقيقها فى النداءات العديدة التى وجهها هؤلاء للشعب اثناء النضال ضد نابليون و السيطسرة الفرنسية ، و كانت أقرب الوهود التى نادى بها فردريسسك وليم الثالث فى عام١٨١٥ عندما منح شعبه بالدستور، ومسع ذلك فقد شك فى ذلك بعض الوطنيين الالمان ،

ومع ذلك فقد أمكن ان تعيش الحركة القومية بيسسسن شياب الجماعات ، فلقد كان من بين الطلاب ان جائت العناصر الوطنية الاولى ،التى حملت المسلاح فى عام ١٨١٣ ويين شباب المامعات هؤلاء أمكن الاحتفاظ بروح النضال القديمة، وكان لهم زعماء يعتمدون عليهم مثل الضابط القديم جاهن المال فقد جعل نفسه داميا للتربية ظلبدنية وألف فى العانيسا جمعيات رياضية بعد ان تعلم أمول هذه التربية فلسسا الدانمرك ،وكان يكره كل ماهو فرنسى ،أو يمت بعلة لفرنسا وكانت هذه الشبيبه التى التفت حول جاهن تظهر عواطفها بخفة وطفولة ،ومن العبث ان نقول انه كان لديهم اى نظرية فى السياسة ، ان كل مايريدونه هو تأمين عظمة المانيسا بتحريرها من كل نفوذ اجنبى ، على ان نوما من عمليسات التطهير لم يلبث ان حدث فى هذا الوسط الشديد الغليسان تحت نقوذ المؤرخ لودن ( Luden ) أحد اساتذة جامعة

الطلاب من النقابات القديمة التي يرجع عهدها الى العســـر الوسيط وجمعهم في اتحاد يسمى برشنشافت (Burchenschaft) أى اتحاد الرفقاء تسوده روح أسمى او اكثر وطنية وقوميسة، وقد اتخذ هولاء الطلاب العلم المثلث الالوان: الاسمسسود والاحمر والذهبي • و كانوا طلابا جديبين مخلصين و فــــــــي الغالب أتقياء ،و نظموا فروما لاتحاد البرشنشافت فــــــى جميع الجامعات او على الاقل في مختلف انحام المانيـــا٠ وفي مايو ١٨١٨ اجتمع مندوبون من اربع عشر جامعة لتأليسف اتحاد الماني للبرشنشافست ٠

و في هذا الوسط الجامعي وحدت جامعة قوية بروحهـــا وهي جامعسة حيسيسسن ( امارة هسسد كاسل و قد وحد فيها جمهوري راديكالي لــــم مذهب خاص ويعتبر مبشرا بالقغاء على الظلم والطغيسسان، ويبسمى كارل فولن ( Follon ) التف حوله الطلاب وتبعوه في مذهبه والطلقوا على انفسهم المتطبيين الذين لايقبلسسون اتفاقا أو تفاهما • وأثارتهم فساحة كارل فولن فكانسسسوا شعلة نار يتقدون حماسة واندفاها و تطرفا ، وشعصر هممسؤلاء الشبان بالكراهية الشديدة للشاعر والروائي كوتزبيسسسو Cotzebue صديق القيمس ،والذي كان يبعث اليـــــه

بتقرير كل شهر من التيارات الفكرية والحوادث في المانيسا •

وأتسام كوتزبيو دموى ملى فولن الامر الذى أثار حفيظت الطلاب و سخطهم لدرجة ان آحد هولاء قتله في مارس ١٨١٩ ٠ ولقد أشارمقشل كوتزبيو عاصفة من الشعور الجامع، و علسسى ذلك اقترحت ساكس فايمر وبروسيا ان يتخذ الدايت المنعقصد فى فرانكفورت الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الحركات فسسسى الجامعات ،وقابل ملك بروسيا فردريك وليم الثالث ،مترنيخ، ثم اجتمع في كارلسباد برياسة مترنيخ ممثلو تسع حكومسسات واتخذوا طائفة من القرارات الرجعية سميت بمرسومات كارلسباد أجازها دايت الاتحاد الالماني في فرانكفورت في ٢٠ سبتمبـر ١٨١٩ • فألغيت جمعيات او اتحادات الطلبة ،وطت جمعيسات البرشنشافت ، وأنشئت في كل جامعة لحنة لم تكن مهمتهــــا مقسورة وحسب على مراقبة نشاط الاساتذة و محاضراتهم ببلل كان من حق اللجنة ابطال محاضرات الاساتذة و ابعاد هــولاء مند الضرورة من الكليات النبي يعملون بها ، و خفع الطلاب لنفس الرقابة ،وزيادة على ذلك ،فقد أنشئت الرقابة عليي العبعف لمدة خمس سنوات و أقيمت لجنة تحقيق في ماينــــــر للبحث من اصول الحركات الثورية و مبلغ نشاطها، فألقبين التبض في بروسيا مثلا على عدد كبير من الطلاب ، ووقعت عليهم عقوبة السجن مددا تتراوح بين اثنتي عشرة و خمس مسلسرة سنسية .

هلى ان كل تلك المحاولات لكتم سوت المطالبة بالحريبية والوحدة الالمانية ،لم تمنع كثيرا من الامارات الالمانيــــة من اصدار دساتير لها في الاعوام ١٨١٤ - ١٨١٩، و بمقتضاهـــا اصبح لكل امارة ممن اخذت بذلك النظام برلمان محلى يتكسون من مجلسين ۽ مجلس للاشراف ،و مجلس للعامة ، ويدأت رفيسسة الجماهير الالمانية في الاتحاد تظهر في الاغاني و الحفسسلات العامة ، الا انها لم تكن اكثر من مشاعر لم تنظم على وجسسه يسمح للوحدة بالتحقق • ذلك ان الامارات سارت كل في طريقها لها مملتها الخاصة وموازينها ومقاييسها مماحد من الوحدة الاقتصادية بينها ، بيد ان الادارة البروسية كانت ساحبــــة الفضل في خلق او صنع ذلك الاتحاد الحمركي الذي انتهى الامسر إ سامتداده حتى شمل القسم الاعظم من المانيا و نعنى بذلسسك Zollverein الذي كان له اكبرالاثسير الزولفريسن في صنع الاتحاد الالماني في النهاية ، وكان فردريك ليسسست ( ١٨٤٩ – ١٨٤٦ ) أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة توبنجسسن قد روج لفكرة انشاء اتحاد كونفدرالي لازالة الحواجــــــن الجمركية بين مختلف الامارات الالمانية ووفع تعريفه موحسدة، وانشاء الوحدة الاقتصادية ، على ان مشروعات فردريك ليسسست كان يغلب عليها الخيال • وكان فردريك نبينوس وزير ماليسة بادن ،ساحب فضل في قيام الزولفرين ، والحقيقة فيسمى رآي الكثيرين ،ان الزولفرين لم يكن في فكرته الاساسيـــــة

وبالطريقة التى تم سنعه بها من خلق فردريك ليست أو كارل بنينوس ،فقد كان كلاهما يدين بوجهة نظر المانية و ليــــس بوجهة نظر بروسية ،بل ان مشروعاتهما كانت ترتيبـــات مبعثها المعارضة ضد بروسيا ،وكرد فعل لنشاط بروسيــا ومحاولاتها من اجل اصلاح نظمها الجمركيـة ٠

و الجدير بالذكر ان الزولفرين كان اجراء اقتصاديا، وليس مملا سياسيا ،ولم يكن من سنع رجال السياسة القوميين، بل كان من تنفيذ الاداريين البروسيين : فون ماسمسسن Maassen ) من رجال الاقتصاد المعدودين ،ومــــن انسار حريبة التجارة ،شم فون موتز ( Motz) و الــــذى يعنينا على وجه الخصوص في تاريخ الزولفرين ،هو معرفـــة الصلسة بيبن هذا الاتحاد الجمركي وفكرة القومية الالمانيسة ومما تجدر ملاحظته في هذه المسألة اولا أن الزولفريــــن لم يكن يشمل كل المانيا ،بل بقيت خارجة عن هذا الاتحساد الجموكي ثلاث عشرة دولة كانت على نوعين مختلفين ، أنشات جماعة مشها نوعا من الاتحاد الجمركي كذلك عرف باسمسمم Steuerverein ) أي الاتحــاد ستورفرين ( الضريبي و تكون من خمس دول ، أما بقية الدول الثمــان فقد أحتفظت بوضعها المستقل من كلا الاتحادين : الزولفريين والستورفرين • وفيما يتعلق بالدول او الحكومات التحمي

تالف منها الزولفرين فعع انه كان يربط بينها جميع الاتحاد الجمركى ، فقد احتفظت كل منها بأنظمتها الخاصية في مسائل الضرائب فير المباشرة و الموازين و المقاييسس والعملة المتداولة ، والمكوس الداخلية ، وغير ذلك، و هكذا لم يكن يتشكل من كل المانيا و لامن الزولفرين نفس مايمكن تسميته من وجهه النظر الاقتصادية و التحاريسية، بدولة موحلة ، كما لم يظهر الزولفرين الى عالم الوحسود نتيجة لحركة مبعثها يقظة الشعور او الضمير العسسام الالماني الى الحاجسة لسه ،

وثمة مسألة اخرى يجب مناقشتها ،هى تحديد الاثر السدى كان للزولفرين فى انشاء وحدة المانيا السياسية ، فعسسن ان الآراء المسلم بها عند جمهرة الكتاب والمؤرخيي ان الزولفرين قد مهد للوحدة الالمانية ،وان الالمان منسد ان تسنى لهم تحقيق هذا الاتحاد الجمركن قد بدآوا يعملسون لتأسيس وحدتهم السياسية ، حقيقة ان عددا مسسن الالمسان عقدوا آمالا كبيرة على الاتحاد الجمركى كوسيلة مؤديسة للاتحاد السياسي ولكن النتائج السياسية التى انجلى غنها الرولفرين من ناحية صنع و اتمام الوحدة الالمانية ،فقسد التشفى مرور زمن طويل قبل تحققها ،حيث انه كان في مسسام اقتضى مرور زمن طويل قبل تحققها ،حيث انه كان في مسسام الاتحساد اللهاني الكونفدرافي الجديد بزمامة بروسيا ، و خسسلال

هذه السنوات الثلاثين لم يخمد الزولفرين شعور الاقليميسة أو المحلية ولم يكن للزولفرين اى أثر ايجابى فى شووق الالمانيسسة المراء ال

وكان لثورة عام ١٨٣٠ في فرنسا عدى في الولايسسات الالمانية المختلفة ولكن تبين من احداث هذه التسسورة ان الشعب الالماني كانت تعوزه التربية السياسية ،و ان الروح القومية كانت محدودة وفئيلة الاهمية وفلم تعسده هذه الشورة مجرد القيام بمظاهرات ذات صخب وفوضا و حسسبه ولم تكن ترقى بحال حتى الى مرتبة محاولة ثورية على خسلاف ماشهدناه تماما في ثورات عام ١٨٣٠ التي حدثت في ايطاليا ومما يجدر ذكره ان الاقاليم البروسية بقيت ساكنة هادئسة، بالرغم من كل هذه الاضطرابات المنتشرة في انحام المانيسا وهلي اية حال كانت الفكرة الحرة في ثورة ١٨٣٠ تفسسوق

ان كارل فون روتيك زهيم الاحرار في جنوب المانيا، ذكــــر في خطاب له في عام ١٨٣٢ انه منحاز لوحدة المانيا ويرجوها ويريدها ويتمناها ،ويطالب بها وبهر مليها،لان الوحـــدة وحدها فقط في حقل الشؤون او العلاقات الخارحية هـي التـي تجعل من المانيا دولة قوية توحى بالاحترام،ولأن الوحسدة وحدها فقط هي التي تمنع من المانيا وقاحة الاجانب (أي الدولة الاجنبية ) و تحول دون اعتدائهم على حقــــوق الالمان القومية " او الاهلية " ، وواضح ان روتيك كــان في تفكيره يربط ربطا وثيقا بين مطلب الوحدة الالمانيـــة وبين عظمسة المانيسا الخارجية اكثر مما كان يدعو لحسسول تغيير جوهري يشمل بلاده • ولقد استمر روتيك يقول:" انسي اريد الوحدة ،ولكن على أن تتم هذه الوحدة مقترنــــــة بالحرية ،بل انى أوثر كثيرا الحرية بدون الوحدة ، مليي مجرد الظفر بالوحدة من غير الحرية " • ومن ناحية اخصصرى تنكرت مركة الاحرار هذه لبروسيا الرحعية و أدارت لهــــا ظهرها بصورة ظاهرة مقصودة ٠ وكانت نتيجة حركة الاحسسرار هذه وثورة ١٨٣٠ انتصار الرجعية ودعم آركان الحكــــم التعسفى ، وسادالركود المانيا ،و خيم هليها الفتـــور سريعا ءواستطال هذا الخصول حدة سنوات ءفم تنفض المانيسا عنها هذا الركود الاعشية عام ١٨٤٨ فبقيت المانيا حتى عام ١٨٤٧ تخفع لنفس النظام ،وتسود بها الحال التي كانت طليها فی میسام ۱۸۱۰

تولى فنوديك وليم الرابع (١٨٤٠ - ١٨٦١ ) عرش بروسيسا عام ١٨٤٠ سِرْسُلسلة من الاجراءات التحررية فأطلق سراح كثيسسر من المسجونين السياسيين وأعضاء جمعيات قيان المانيمسسا وبدأ الفرنسيون في تلك الآونة يفكرون في استعادة الاراضيي الالمانية على مسار تهر الراين ،مما أثار مشاون الالمسان نحو قوميشهم ،وتعالت الميحات بحرية المانياطإن فردريــك وليم الرابع لم يكن مستعدا لسماع موت الشعب ملى حقيقته، فدما مام ١٨٤٧ الى اجتماع في برلين حضره ممثلو الطبقسات في المقاطعات البروسية الثمانية ،وهم ممثلوا الاستسراف و كبار المسلاك و المدن ،وغلبت على الاجتماع روح تحريب...ة الا أن الاقلبية المحافظة وقفت في صف الملك • ولما رفسسف ذلك البرلمان الموافقة على جمع الاموال اللازمة للملسسك لبناء خطوط جديدة من السكك الجديدية ثارت شائر الملسك وإرجعهم من حيث أتوا ،وأثار هذا التعرف من الملـــك روح الاستياع بين الناس وقمت المظاهرات والاشتباكات بسرليسسن مما اضطر الملك الى الاستجابة لمطالب الشعب • فوهــــد الملك شعبه في مارس ١٨٤٨ بالدستور و الحياة النيابيـــة في بروسيا مع الغاء الرقابة على الصحف ، حدث ذلك الوصيد يوم ١٧ مارس ١٨٤٨ وتجمعت جموع الشعب امام قصر الملك فليي برلين محيية ولكن سوء تفاهم وقع بين الجنود والعامة و ادى الى اشتباكات دموية ،دافع فيها العمال والطلبــــــ

والمواطنون عن أنفسهم وهم عزل دفاها مجيدا وسقط ١٨٣ شهيدا وسحب الملك جيشه ازاء تأزم الموقف وسيطرت لحنة دفاع مسن الشعب على الموقف في برلين و خرج الملك البروسي يسحبوم ٢١ مارس ١٨٤٨ في موكب شعبي يرفع الاعلام السوزاد الحمسراء الذهبية بألوانها الثلاثة شارة الوحدة الالمانية و خطسب الملك في الجماهير معلنا ان هدفه هو حرية المانيسسا

وهلي اثر انتهار الثورة في برلين افتتح الملك يسوم ٢٢ مايو ١٨٤٨ الجمعية الوطنية المنتخبة التي كان هليها ان تعد دستورا للبلاد ، وكانت الاغلبية بها للاعفى الديمقراطيين ولكن الملك بعد ان هدأ الموقف وتأكد مسن وقوف الجيش الى جواره أهمل تلك الحمعية الوطنية، شصطاطها وأهطى البلاد دستورا حسب مشيئته وأهطى للمحافظيسن كل السلطة و ظل هذا الدستور المفروض قائما حتى نهايسة الحرب العالمية الاولى برغم انه قد رفض من أغلب الجهات الحرب العالمية وشيئ خير من لاشيئ ، لقد أقر ذلسك الدستور بزلمان من مجلسين : المحلس الاول وهو مجلسس السادة ويتكون من ممثلي الامراء و كبار الملاك وممثلسين المدن والجامعات من المؤيدين للملك ، والثاني و هو مجلسين كالنواب ينتخب اهضاؤه على مرحلتين ، وقسم الناخبون فيسمي النواب ينتخب اهضاؤه على مرحلتين ، وقسم الناخبون فيسمي كل اقليم الى ثلاثة اقسام حسب مايدفعونه من الفرائب ، فكان

القسم الاول بيضم الاشرياء وكان القسم الثانى يضم ذوى الدخل المتوسط، و القسم الثالث الوفيرالعدد يضمالفقراء مسسسن دافعى الضراشب، و كان كل قسم من هذه الاقسام الثلاثية يختار علنا عددا مساويا للقسمين الآخرين، ويجتمع الافراد المشخبون من الاقسام الثلاثة ثم يختارون بالاقتراع السسرى نواب المجلس،

فى يوم ٣١ مارس ١٨٤٨ اجتمع فى مدينة فرانكفـــورت ٢٠٠ شخص من مختلف طبقات الشعب ليفعوا اساسا لبناء المانيا من جديد ولميكن هؤلاء الاشخاص يمثلون الاتحاد الالمانـــي او مختارين من الامارات الالمانية او منتخبين بأية طريقــة من الطرق وكونوا فيمابينهم ما أسموه بالبرلمان الموقـت وترروا اجراء انتخابات عامة للموتمر الوطنى التى كـــان عليها ان تفع دستورا لالمانيا واعترفت الولايات الالمانية كلها بهذه القرارات وأجريت الانتخابات واجتمع الموتمــر الوطنى يوم ١٨ مايو ١٨٤٨ فى فرانكفورت ،وانتخب الموتمرون رئيسا ونائبا للرئيس ثم تقدموا فى مظاهرة ضخمة خــــلال المدينة الى كنيسة القديس باول وحيت الجماهير الاعفــاء تحية رائعة ،ودقت الكنائس اجراسها وأطلقت المدفعيـــات تحية لهم وازدانت البيوت بأعلام الوحدة بألوانهــــات الثلاث الاسود والاحمر والذهبى وكان بين الاعضاء المنتخبيــن حوالى ٣٢٣ قانونيا و ١١٨ موظفا و ١٠٠ من رجال الجامعـات

وعدد قليل من الفلاحين ولم يمثل العمال • وبررت منسسست المناقشات الاولى للمؤتمر اتجاهات شسلات:

- 1) مجموعة من الاعضاء لاترى سحب الكثير من امتيـــازات
- وحقوق الامراء في الاقاليم ومثل هؤلاء المحافظ ومنافئ
   اتجاها يمينيا في المؤتمسر •
- ۲) محمومة راديكالية مثلت اليسار ،وكانت ترغب في دولـة
   المانية بلا أمراء وبلا قيمر تحكمها حكومة ينتخبهــا
   الشعب ،أي جمهورية وسمــي هؤلاء بالديمقراطييــــن
   او المركزيين ،لانهم نادوا بدولة مركزية بلا أتاليــم
- ۳) وكانت الغالبية ممثلة فى المجعومة الشالشة مـــــن الاحرار الذين رفضوا الحل الراديكالى الذى نادى بــه اليساريون و وكان أغلبهم يرغبون فى قيام دولـــــة المانية اتحادية تكون للإقاليم فيها حقوقا و تمثــل فى الحكومة الاتحادية ،وسمى هؤلاء بالاتحادييـــــن او الفيدراليين و وكانوا يرون ان يقوم ملـــن رأس الدولة الاتحادية قيعر يحد من سلطانه برلمان منتخبه و مثل هؤلاء اتجاه الوسط و كانوا فعلا يجلسون فــــن وسط المجلس ،بينما كان المحافظون يجلسون الى يحيـن الرئيس ،و الراديكاليون يجلسون الى يحيـن

وقرر المؤتمر قبل بجث مسألة الدستور وضع السلطسسة مؤقتا في يد شخص يكون مايشبه الوزارة المؤقتة للرايسسخ

الالمانية به ،ولكن بروسيا والنعسا مارضتا خضوع جيوشهما الالمانية به ،ولكن بروسيا والنعسا مارضتا خضوع جيوشهما لسلطته وبدا للمجلس واضحا ان كلا من الدولتين لاترغيب في التنازل من شيء من سلطاتها ، وزاد من شكوكهنا ان النعسا نفذت حكم الاعدام في بعض المطالبين بالحرية في الثورات التي ممت فينا قبل ذلك ببغع شهور ، وتآميسا انجلترا وروسيا كذلك في الخارج ضد بروسيا وأرغماهيسا في اغسطس ١٨٤٨ على عقد العلج مع الدانمرك بشروط مجفية واضطر المؤتمر القومي على التعديق على تلك الاتفاقيسة برغم أنفه لانه لم يكن يملك أية قوة يستطيع بها العميود في وجه انجلترا وروسيا ،

واستمرت المناقشات عدة اشهر في المؤتمر الوطنييي واخيرا استقر رأى الاغلبية على ان تقوم في المانيا كلها عدا النمسا ،لوجود اجناس مختلفة بها ،دولة اتحاديسية على رأسها قيعس وراثي ،وان يعهد بذلك لملك بروسيسسا فردريك وليم الرابع • وسافر ٣٢ عضوا ومعهم رئيس المؤتمسر الى برلين ليقدموا تاج القيعسية الالمانية لفردريك وليسم الرابع ملك بروسيا • وكانت المفاجأة التي حطمت اعمسال المؤتمر وجهوده كلها ان ملك بروسيا فريدريك وليم الرابسع

- أولا ؛ لانه جاء من قبل نواب الشعب ، لامن قبل الامسسراء أنفسهسم •
- شانيا : لأن أمراء سكسونيا ورتمبرج وهانوفر رفضــــوا ان يعترفوا لامير مثلهم بالزمامة عليهم -
- إن النمسا التي شغلتها حوادث مام ١٨٤٨ ومرفتها شالشا عن البحث في شؤون المانيا بدأج تنهض مسسسن كبوتها وتدخل ميدان السياسة الالمانيسسة مسن جديد بقيادة وزيرها المحنك شفارتزنبسسسسح وتحتج على قرار افراج النمسامن الاتحاد الالمائسي وعلى استاد الامبراطورية لبروسياء وللماكانست النمسا قد عزمت ملى تأييد احتجاجها بالقسوة، وكانت بروسيا على غير استعداد لمقابلةالقسوة بمشلها، فقد رفض ملكها قبول التاج ، وممست المظاهرات والاشتباكات أنحاء الدويلات الالمانية ولكن الامراء استطاعوا بالقوة وسفك الدمسساء تكميم الافواه ،بل ان روسيا أرسلت حيوشهسسا لتقضى على الثورة في بادن ، وضاعت فرمسسسة الوحدة الالمانية على الشعب الالماني بسبسبب رفض فردريك وليم الرابع التاج • على ان ذلسك المؤتمر الوطني في الواقع قد وضع الاستسساس الفعلى لكل مانشب والمانيا أن تشاهده فيستني السنوات المقبلد. ية ،

واذا كانت ثورة المانيا عام ١٨٤٨ قد فشلت في تحقيق الوحدة الالمائية، الا انها حققت بعض أهدافها في الحريسسة والمشاركة الشعبية في الحكمولو بعورة جزئية • على ان الرغبة في توحيد المانيا ظلت حية في ضمير الشعب ، و لقسد حاول الملك فردريك وليم الرابع ملك بروسيا بعد رفضه لتاج المانيا عام ١٨٤٨ أن يعمل بطريقته الخامة في سبيـــــل تحقيق الوحدة الالمانية • لقد جاول من طريق مقد اتفاقيات جع الامراء الالمان تأسيس دولة اتحادية ،لاتشمل النمسا ولكسن تحور موافقتها على ان تعقد تلك الدولة الاتحادية الالمانيسة شفارتزنبرج رئيس وزراء النمسا محارب فكرة قيام دولسسسة المانية تحت زمامة بروسيا • وبرغم ذلك سار فردريك وليسسم الرابع في تنفيذ مخططه ، على انه اضطر الى التخلي محسسن فكرته عندما هدد شفارتزنبرج بالحرب و خاصة بعد أن حسسال على تأييد الروسيا له • كان شفارتزنبرج معمما على اعسادة البوند( Bund ) القديم وتوكيد سيادة النمسا فـــــى المانيا من جديد ،ولم يكن بوسعه ان يحقق هذه الغايــــة دون ان ينزل ببروسيا مهانة تخطف الابسار، ففي اواخــــر ١٨٥٠ أشعلت الاضطرابات التي قامت في هسـ كاسل ( - Hesse Cassel ) سود الثقاب في برميل البارود • ولكتسسسن شفارتزنبرخ لم یکن لیرضی بآن تکسب بروسیا المزید مسسسان

- أولا : مودة الدايت الالمائي القديم تحت زهامة النمسا...
  - ثانيا : تخلى بروسيا عن العصبة التي كونتها من الامراء الالمان تحت ادارتهـا٠
  - شالشا : قبول بروسيا فقد احتماع للدول الاعضاء فــــاء الاتحاد الالمانى الذى سيعهد اليه اعادة بنــاء دلك الاتحــاد .

و هكذا كانت المهانة المؤسفة التي حاقت ببروسيسا في اولمتز تمثل اسفل درك بلغته في هاوية الجبن والاستسلام لقد أتيحت لبروسيا الفرصة كثي تعبح الدولة الاولى فيسمي المانيا ،واتيحت لملكها الفرصة لان يضع فوق راسه التساج الامبراطوري ،فكان كل مافعلته. ان زادت الاغلال التي تقيسد

المانيا و هي راقدة تحت اقدام شقارتزنبرج ، وبدا ان مهانة اولمتز سوف تجعل الوحدة الالمانية أبعد منالا من أي وقصت مفي وتجرد بروسيا نهائيا من أهليتها لحمل لواء هصده الوحدة ، على ان بسمارك دافع من تلك الاتفاقية قائصلا انه لم يكن امام بروسيا من حل سواها وخاصة وهي على غيصر استعداد لخوض الحرب ، وهكذا عاد الدايت ( البوندستاج ) الالماني القديم للانعقاد وأرسلت بروسيا مندوبا عنها اليصه في فرانكلورت ، وكان أول مندوب لها هو اوتو فون بشمصارك ( Prince Otto von Bismarck )

كان بسمارك ينتسب الى صائلة من الاشراف ،و كان أبوه ضابطا بالجيش ولكنه تقاهد لخلاف بينه وبين الملك، و مضى الى ضيعته فى شينهاوزن يعرف شؤونها أما أمه فتنتسبب لعائلة من المتعلمين المشتغلين بوظائف الدولة، و عنها ورث حب الادب و تلقى بسمارك تعليمه الثانوى فى برليبن، ثم درس القانون فى جوتنچن وبرلين ،ثم دخل فى خدمة الدولة البروسية ولكنه لم يلبث ان مل الوظيفة وعاد ليرسبي أملاك الاسرة فى بوميرانيا،حيث عكف على القراءة الطويلية المخروج للعيد وبدأ بسمارك حياته السياسية كعشو فليلا البرلمان المحلى لبروسيا ،ثم اختاره الملك فردريك وليسم الرابع مندوبا عن بروسيا فى البوند ستاج الالمانى المنعقد

فى فرانكفورت هام ١٨٥١ • وكان رضاء الملك هنه منبعث من آرائه المحافظة والمؤيدة لحقوق الملك ضدالمنادي مين بتمثيل الشعب فى الحكم • وفى فرانكفورت أيتن بسمارك مين جلسات البوند ستاج الذى ترأسه مندوب النمساءان المشكل الالمانية لن تحل بسهولة وانه لابد من استخدام القييسوة لقد أيقن ان الاتفاق مستحيل بين النمسا وبروسيا،وتأكدت نظرة بسمارك للامور بعد عمله سفيرا لبلاده فى بطرسب يبروسيا ثم فى باريسيس .

وفي هام ۱۸۵۸ اضطر فردريك وليم الرابع الى التنسازل من هرش بروسيا بسبب مرض عقلى آلم به ،وآخذ آخوه وليه من هرش بروسيا بسبب مرض عقلى آلم به ،وآخذ آخوه وليه الوصاية على العرش ولم يكن وليم محبوبا من جماهيه الشعب في بروسيا ،لان البرلينيين رآو فيه المحرض فهما مظاهرات ۱۸۶۸ و المتسبب الاول في معرع المشهداء آنه النوات مما اضطره حينئذ للهرب الى انجلترا ، على ان تلك السنوات التي مفت قد اظهرته كما لو كان قد اصبح اكثر ايمانها بالمبادىء التحررية السائدة ، وكان اسناده الوزارة عند بالمبادىء التحررية السائدة ، وكان اسناده الوزارة عند تولية الوساية لوزراء من الاحرار خير دليل على بدايه ويدري على تقوية الجيش البروسي كل الحرص حتى لاتتعرض كرامة بحرص على تقوية الجيش البروسي كل الحرص حتى لاتتعرض كرامة بروسيا للمهانة مرة آخرى ، وبدأ الوسي ووزير الحرب رون

بمقتضاه لكل الشبان السالحين للخدمة ثلاث سنوات بدلا مسسن سنتين ،مع زيادة الاعتمادات المالية للجيش لتتمكن الدولية من تجنيد كل الشبان السالحين للخدمة بدلا من تجنيدهسيا لحوالي ٢٠٪ لا من العدد المتقدم لضآلة الاعتمادات الماليسة المخمسة لهذا الغرض ووافق مجلس النواب البروسيي جيسيث الاغلبية للاقرار على المشروع اجمالا ،ولكنه طالب بتخفض مدة الخدمة الى سنتين فقط توفيرا للمعروفات وتآزم الموقسف بين المجلس و الوسي ووزير حربيته و آصر كل من الجانبيين على رآيه معتبرا كلمته هي الفساعلة في هذا الموضسيوم، ومات فردريك وليم الرابع و آصبح وليم الوسي ملكا باسسم وليم الاول عام ١٨٦١٠

وسارع وليم الاول بحل مجلس النواب المعارض لـــه، ولكن الانتخابات أتت بمحلس عدد النواب الاحرار فيه اكثــر من المجلس المنحل ولم يكن المجلس الجديد بأتل صلابــة من المجلس القديم فيما يتعلق بموضوع الجيش و مـــدة الخدمة ولم يجد الملك امامه وسيلة لحل ذلك الاشكــال وقرر التنازل عن العرش ،وهنا نصحه رون وزير حربيتـــه باستدعا و بسمارك سفير بروسيا في باريس ليتولى رئاســة الوزراء ،وليتمكن بما عرف عنه من كياسة من ايجاد حــل للموقف و واستدعى بسمارك في سبتمبر ١٨٦٢ وكلفه برهاســة الوزارة البروسية و محاولة حل المشكلة و واستطاع بسمارك

ان يكسب عددا من الانعار من أعضاء المجلس النيابى ،بـــل انه بدأ بالاتعال بفرديناند لاسال مؤسس الاتحاد العام لعمال المانيا ،و بدا كما لو كان بسمارك قد بدأ يميل للتعلون مع العناص الاشتراكية ، على ان تلك الاتعالات لم تؤد السلى نتيجة و ان كانت قد حدت من الموجة المعادية لبسمارك الذى سار في طريقه بحزم وصلابة فوفر المنقود اللازمة لاصلاح الجيل دون الحمول على موافقة البرلمان او الاكتراث به ،واحتفلل بوجهة نظره بأن الجيش في بروسيا آمر مقدس يجب الا يخفلل

## مشكلة شلزفيج وهولشتين والحرب البروسية صالنمسوية:

وزادت سياسة بسمارك من شكوك الاحرار في مسلكه ، فلسك ان اتحاد ايطاليا قوى من رغبة الشعب البولندى في قيلسام دولة له ، وثار البولنديون ضد روسيا هام ١٨٦٣ و تدخللت انجلترا وفرنسا في الموقف ودهتا لعقد مؤتمر لحل المشكلة البولندية ، ولكن بسمارك رفض ذلك الاقترام و أيد روسيلا في موقفها حين آسرهت وقمعت الشورة البولندية بعنفه وهكذا كسب بسمارك مداقة روسيا في وقت وقفت فيه أغلب السلول الاوروبية ضدها، وظهر بسمارك مرة آخرى كرجل محافظ هلسدو للحريات ، الى ان برزت مشكلة دوقيتي سلزفيج وهولشتيلسان ( Schleswig - Holstein )، كانت شلزفيج دوقيليلة دوقيليل دوقيل دوقيليل دوقيليل دوقيليل دوقيل دونيل دوقيل دوقيليل دوقيل دونيل دوقيل دونيل دو

كثرتها من الالمان ،وكان ملوك الدانمرك يحكمونهما منذ هام ١٤٩٠ ،لكنهما لم تكونا تؤلفان جزءً من مملكة الدانمسسرك وانتهزت الدانمرك فرصة الثورة الالمانية مام ١٨٤٨ وقسسررت ضم شلَزفيج اليها، وأهلن الاتحاد الالماني الحرب على الدانوب و كلف بروسيا بذلك ، و تدخلت انجلترا و فرنسا و أحبرتبا بروسيا هلى قبول الصلح وووضعت شلزفيج موضع النزاع تحصصت ادارة هيئة بروسية ـ دانمركيةو في عام ١٨٥٢ عقد هوتمـــر في لندن ضم بريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا وروسيسسا، وتقرر في هذا المؤتمر وضع شلزفيج و هولشتين في اتحسساد شخصى مع الدانمرك بشرط الاتضمهما لدولتها ،ولقد نست تلك المعاهدة على ان يخلف ملك الدانمرك الحالى \_ الذي لــــم ينجب وريثا - زوج ابنة شقيقه كريستيان أمير جلوكسمب رج Christian Prince of Glucksburg وذلك في جميع ممتلكاته كما هي ،على ان هذه الممتلخات تشم\_\_\_ل الدوفتيتين • ونعت مادة آخرى على أن المعاهدة لا تؤثر بحال في ملاقة هولشتين بالاتحاد الالماني • ولكن دايت فرانكفسورت رفض الرارها بوصفه الجهاز " الناطق بلسان" الاتحاد الالمانيي

كما رفضها فردريك أوف اجستنبرج Augustenburg المطالب الآخر بعرش الدانمرك -

ولم تراع الدانمرك شروط معاهدة لندن ،فعندما تولىي الملك الجديد كريستيان التاسع العرش الدانمركى في عام١٨٦٣

Frederick of

كان من أول أعماله التعديق على الترتيبات التي اتخذهـــا سلفة لاصدار دستور جديد يوحد ممتلكاته متجاهلا الاستقللسلال الذاتي التقليدي للدوقيتين ، وقد كانت مفوية هولشتيسسن في الاتحاد الالماني من العوامل التي أدت الي النشافسسم المشئومة للهذا الاجراء مفقد زود المانيا التي كانت حساسه بعشة خاصة لما يحدث في الدوقيتين بالسبب الذي تحتاجــــه لاشعال الحرب، فكان أن أعلن فردريك أوف اوجستنبرج مطالبته بعرش الدائمرك، وآيده في ذلك دايت فرانكفورت ، وقــــــرر الدايت تدميم قراره بالقوات الهزيلة التي كانت تحت امرته ولعل الدانمرك كانت تستطيع الصمود في وجه هذه القلبوات لولا ان محاربین آشد بأسا قد دخلا الحلبة،ذلك ان بروسیــا والنمسا ماكانتا لتقفان موقف المتفرج وتتركان هسسسنده القرارات الكبرى بين يدى الدول العغرى، واستطاع بسمسارك اقتباع النمسا بمشاركته في الحرب فد الدانمرك من اجسسسل الدوقيتين • ورأت النمسا ألا تتاخر حتى لاتتهم باهمالهـــا للمسالح الالمانية ، وتقدمت جيوش النمسا ويروسيا وغسسوت الدوقيتين في يناير ١٨٦٤ و نظرت اوروبا الي هذه الخطوة بعين الانزعاج والعطف العام على تلك الدولة السغرى التسبى تعرضت لهجوم دولتين كبريين ،ولكن لم تكن هناك دولسلسة بذاتها او مجموعة من الدول على استعداد للتدخل، فالنرويسج والسويد جعلتا تتابعان الموقف بعين العطف على الدانمسرك الاانهما لم تحركا سناكنا،واستخدم بامستون مبارات يلهللم

منها أن انجلترا لن تقف مكتوفة الايدى حيال غزو الدانمرك، ولكنه لم يتجاوز حد الكلام ،فعندما آن أوان الجد لمتؤيده المعارضة ولا الملكة وانقلبت عليه أغلبية أعضاء وزارت أما نابليون الثالث فكان مشغولا بالمسألة المكسيكيسسة الشائكة، ولم يكن في تلك اللحظة على علاقة طيبة بانجلترا، ثم انه كان قد نصب نفسه مدافعا عن مبدأ القومية، والاعدار كانت تلتمس للدولتين الالمانيتين باعتبار تصرفهما خطسوة نحو الوحدة القومية الالمانية وهكذا حالت أقواله وأفعاله بالنسبة لايطاليا دون تعديه لبروسيا والنمسافى المانيا، ولم يبق اذن الا روسيا ،ولكن بسمارك كان قد ضمن حيادها

ولما أصحبت هزيمة الدانمرك محققة دعى موتمرللانعقاد في لندن،ولكن الشروط التي عرضها المنتعرون كانت أقسى من ان تسمح بتسوية الموقف ،فكان ان استمرت الجرب حتى تمطرد الحكومة الدانمركية من أراضيها الاصلية مما اضطرها السلي قبول الشروط التي أملاها العدور الظافر،وهي شروط تثيالدهشة والعجب و فالمفروض ان بروسيا والنمسا كانتاتتعرفان بوصفهما منفذتين لمشيئة الاتحاد الالماني ومصلحة فردريك أوف اوجستنبرج ،ولكن موكليهم خرجوا من الامر صفر اليدين،بينها استأثرتا هما بكل شيء فقد أعلنت معاهدة العلح التي تعجل

مقدها ـ بسمارك الا كان أخشى ماينشاه دائما هو تدخل موتمر اوروبى ـ أعلنت تخلى ملك الدانمرك " عن جميع حقوقه على دوقيات شلرفيج وهولشتين ولاونبرج ( Lauenburg )لسالح ساحبى الجلالة ملك بروسيا وامبراطور المنمسا"، لقد أغفيل الاتحاد الالمانى اغفالا تاما، وأهملت مساعى انجلترا وفرنسا للتدخل فى التسوية، وعومل دوق اوجستنبرج الذى تدخلت بروسيا والنمسا نيابة عنه فيما بدا ،بازدرا احتام ، وقد أجرى في برلين بحث فى الوفع القانونى لوراثة عرش الدانمرك، أهلين للتاج الدانمركى والدوقيتين جميعا وأن له بناء على ذليلك مطلق الحق فى التنازل عنهما فى المعاهدة، وهكذا لم يبيق على النمسا وبروسيا ونظر كل من الشريكين منذ البداية الى الأخر بعين الريبة والعداء، فلم يحمل احتلالهما المشتيرك للدوقيتين بين طياته عنهر الدوام، ولن يلبث ان يودى قبيل ان يمضى عليه هامان الى قيام حرب كبرى بينهما.

اشتركت النمسا وبروسيا في حكم الدوقيات الثماث، ولكن النزاع مالبث ان دببينهما ،وأبرمت بينهما اتفاقية جاشتين( Gastein Convention ) في 18 أغسطس ما ما المنقتا فيها على ان تحكم النمسا هولشتين ،وأن تحكم بروسيا شلزفيج ،وان تمنح دوقية لاونبرج المغيرة لملمسلك بروسيا، ولكن الخلافات القديمة بين النمسا وبروسيا لم تلبث

ان ظهرت من جديد • وكان بسمارك واثقا ان النمسا لن تتنازل آبدا عن الزمامة للامارات الالمانية، ولهذا قرر ان يستخصده لغة القوة وان كان يقضل حل الموضوع سلميا ، وساعدت الظروف الداخلية في بروسيا على نشوب الحرب بين الدولتين ١١٠ كسان بسمارك يواجه متاعب داخلية نتيجة لمعارضة البرلمان لسياسته فكان لابد لبقائه في الحكم ان يوجه انظار الالمان الى معركة خارجية، وقد وهفت تلك الحرب في المانياً بأنها حرب تطلعت اليها الابسار قبل وقومها الالتحقيق توسع اقليمي و انملسا لضمان " زمامة بروسيا في المانيا " • هذابالاضافة السبي ان الموقف الدولي كان في سالحه الي حد كبير، فلقد استفسسل تطلع ايطاليا الى ضم البندقية الخاضعة لحكم النمسا السسى المكومة الايطالية الجديدة،ورآى كسب ايطاليا الى جانبه في السراع المرتقب بينه ويبين النمساءفاتفق معها على الوقدوف الى جانبها في أي حرب تقع بينها وبين النمسا، والاتعقـــد صالحا مع النمسا قبل ان تحصل ايطاليا على البندقية • كمـــا استطام بسمارك كذلك شراء حياد فرنسا في مقابل بياريتـــز • ( Biarritz

قامت الحرب بين النفسا وبروسيا في ١٤ يونيو فام١٩٦٦ وكانت سريعة وخاطفة ،انتهت بعد ثلاثة أسابيع من قيامها فللل موقعة سادوفا ( Sadova ) ويسميها الالظان كونيجراتللز ( Koniggratz ) في ٣ يوليو فام١٨٦٦٠ ولم يكلنن لتحالف الايطاليين أية فائدة سوى ازهامهم المنمسويين فلسسى حجز قوات كبيزة العدد في ايطاليا،بينما قواتهم قد انهزمت هزيمة منكرة في موقعة كستوزا( (Custozza ٢٤ يوليو مام ١٨٦٦ أمام قوات النمسا، وكذلك انهزم الاسطسول الايطالي أمام أسطول النمسا في معركسة ليسزا (Lissa) ورغم انتصار قوات بروسيا لم ير بسمارك الذهاب في الحسرب الى أبعد من هذا الحد ، ولذلك رآى من الحكمة عقد سلم لا يغضب النمسا حتى لايتيح لنابليون الشالث فرصة الستدخسسل، فالنمسا دولة المانية وبسمارك في حاجة اليها في صراعـــه المقبل مع فرنسا، وفي ٢٣ اغسطس عام ١٨٦٦،وقع الصلح فـــي معاهدة براغ بين بروسيا والنمساءولقد قال بسمارك في ذلسك الوقت "أن علينا أن نفرغ بسرعة قبل أن تجد فرنسا وقت حصا لممارسة الضغط الدبلوماسي على النمسا" وهكذا كان بسمسارك معتدلا الى حد كبير في معاملة النمساء وقد نصت المعاهسدة فلی مایلسسی ؛

- المانيا الشمالية (شماك المين Main )
   ووقع دستور لــه .
- ٢) تكوين كيان مستقل من دويلات المانيا الجنوبي
- ٣) ضم شلزفيج وهولشتين لبروسيا مع اجراء استفتـــاء

فى الجزء الدانمركى من شلزفيج لتحديد مسيرهــــا لبروسيا أو الدانمــرك(۱)،

- ٤) ضم البندقية الى ايطالياء
- ه) ضم هانوفر الى بروسيا بسبب تحالفها مع النمسا٠

# الحرب البروسية - القرنسيسة :

كان انتهار بسمارك فى سادوفا خطوة هامة على طريسة الوحدة،وكان فى نفس الوقت هزيمة غير مباشرة لفرنسسا، وترتب على ذلك ان اختفاء النمسا كمنافس لبروسيا أفسسسا المجال امامبروسيا لمواجهة فرنسا و تحقيق الخطوة الثانيسة والاخيرة للوحدة، وكان بسمارك لايقتصر على سياسة القسسوة وحدها ،بل استعمل الدبلوماسية ايضا، فقام بتقوية الجيسش ولو على حساب الدستور، وكما نجح فى ميدان الحرب ،نجسسك كذلك فى ميدان السياسة ،ولذلك كان بسمارك يعتبر من أهسم العوامل التي ساهدت على نجاح الوحدة الالمانية، ولكي يقوى بروسيا داخليا وخارجيا اتبع بسمارك الخطوات التالية؛

- ١) تقوية الجيش رغم معارضة البرلمان ٠
- ۲) توطید مرکز بروسیا الخارجی والعمل علی آلا تحارب فیی
   جبهتین فی آن واحیصد ۳

<sup>(</sup>۱) لمّ يتمهذا الاستفتاء ،وظلت بروسيا محتفظة بتلك المناطق حتى عام ١٩١٩٠

- ٣) توثيق الروابط بين عائلة رومانوف ومائلة الهوهنزلرن
   فكسب عطف الروسيا في حربه مع الدانمرك، كما وعدهــا
   بحياد البحر الاسود٠
  - ع) فزل النمسا سياسيا، واتفق مع نابليون الثالث فلسحى الوقوف على الحياد في نظير ان شأخذ فرنسا بلجيكسا أو لكسمبرج، وكان نابليون الثالث يرغب في قييلم الحرب لاضعاف كل من الدولتين (النمسا و بروسيا) حتى يستطيع التدخل بينهما واملاء شروطه فليهما، ويعدل حصدود فرنسا الشمالية ، غير أن بسمارك كان يعرف أن بروسيا متنتمر بسرقة ولن تعطى الفرصة لفرنسا، فكانسست دبلوماسية بسمارك تسبق حروبه، وهكذا نجح في سياسته ضد النمسا التي اتجهت اتجاها شرقيا ( البلقان والبحر المتوسط) وأهبح قدوها الرئيسي روسيا وليس بروسيا، وانفردت بروسيا بالزفامة ، ولم يقس بسمارك فلسسي النمسا في شروط الملح كي لاتنضم الي فرنسسا اذا

وبذلك لم يسبح هناك مناوى الموحدة سوى فرنسا، وانتظر بسمارك حدوث أزمة دولية، أو أزمة داخلية فى فرنسا تمكنه من اتمام الوحدة الالمانية ، ووجد بسمارك فرستة الكبرى بعدد ان فقد نابليون الثالث الكثير من الاصدقاء فى الداخل وفسى الخارج وأدت مشكلة العرش الاسبانى المي قيام الحرب بيسسسن

بروسيا وفرنسا، فلقد قامت الثورة في اسبانيا فد الملكية ايزابيلا التي لم تظهر شيئا من الوطنية الصادقة أو البعيرة السياسية • وبرز في ميدان السياسة في ذلك الوقت بريــــم Prim) ،رئیس الوزرا<sup>م</sup>،الذی کان یری ان الملک... ايزابيلا يجب ان تذهب ، ووقف الاسطول والجيش فد الملك ــة التي لاذت بالفرار في ٣٠ سبتمبر عام ١٨٦٨ ،وأعلن الثموار انهاء حكمها في اسبانياه وقد رأى الجميع ضرورة استمسرار الحكم الملكي حتى يمكن تجنب استفزاز الدول الاوروبية، ووقع الاختيار ملى الامير ليوبولد أوف هو هنزلون سيجمار نجيين Prince Leopold of Hohenzollern Sigmaringen تريب غليوم ملك بروسيا وشقيق ملك رومانيا • وآيد بسمسارك هذا الترشيح ، لأن وجود ملك الماني على عرش اسبانيا يجعسل فرئسا بين شقى الرحي ( بروسيا واسبانيا) ،وستجد فرنسسا نفسها مضطرة للاحتفاظ بقوات كبيرة على الحدود الفرنسيسسة الاسبانية ، ولكن فرنسا عارضت ترشيح الامير ليوبولد، وظلت مشكلة العرش الاسباني دون حل حتى عام ١٨٧٠ عندما نجــــح بسمارك بعد جهود مضنية مناقناع ملك بروسيا والاميرليوبولد بالموافقة على قبول العرش الاسبائي ،وهنا أصر دي جرامسون De Gramont ) وزير خارجية فرنسا على مقاومـة ذلك بكل وسيلة ،وأعلن منذ البداية ان اصرار بروسيا علسى الترشيح سوف يعنى الحرب ، ونتيجة للوساطات ، أعلن في ١٢ يوليو موافقة الامير ليوبولد على سحب ترشيحه ،وبــدا ان بروسيا تراجعت ازاء التهديد الفرنسى ،فقال تيير ان الانتقام لسادوفا قد تحقق ،وقال جيزو ان ذاكرته لاتعى نعرادبلوماسيا أعظم من ذلك النعبر

ولم تكتف فرنسا بترك الموضوع مند هذا الحدءبــــل كلفت سفيرها في برلين ان يطلب من ملك بروسيا مباشـــرة ان يقرن سحب الترشيح باسمه أولا ،و أن يتعهد ثانيا بالامتناع عن تأييد ترشيح الامير الهوهنزلرني اذا ماأثير من جديـــد وقدم السفير هذين المطلبين في امز ( ) فــــى ١٣ Ems يوليوه وفندما تلقى ملك بروسيا فس اليوم نفسه أنبسساء رسعية عن انسحاب ليوبولد عن ترشيح نفسه ، أرسل الى السفيسسر يخبره بأن المسألة تعتبر منتهية، وهنا لاحت من جديد فرسسة السلام،لكن بسمارك كان يريد الحرب،ورأى ان الفرمة مناسبة لذلك اذ وردت لبسمارك برقية من الملك في امز تخبــــره بمطالب السفير الفرنسي ،وبموقف المملك واعتباره ان المسألة منتهية • واعتبر بسمارك ان ماحدث يعتبر استسلاما مهينــــا لفرنسا، و لكن البرقية تضمنت التسريح لبسمارك بابلاغ الحادث الى الصحافة فأعد نصا انطوى على تحريف للاصل ، وقد عسسرا النص رفض الملك مقابلة السفير الفرنسي ثانية لا الى تلقيه أنباء تاطعة بسحب ترشيح ليوبولد وانما الى طبيعة مطالسب السفيسره

وقد أحدثت رسالة بسمارك انفعالا وازعاجا في السرأي العام في كل من المانيا وفرنسا • فلقد أهينت فرنساوتلقيت صفعة على وجهها،والشرف يقتضي اعلان الحرب فورا،وفيهسي ١٩ بوليو أهلنت فرنسا الحرب على بروسيا ،تلك الحرب التـــي ستفضى بلا شك الى حِرب مام ١٩١٤ تولى الامبراطور شابليسيون الثالث القيادة بنفسه وأسندت القيادة في الالزاس لمكماهون ( Mac Mahon ) وفي اللورين الى بازين ( Mac Mahon الذي كان يعتبر بطلا قوميا • ولكن في ٦ أغسمس لمقصصت بمكماهون هزيمة في وورث ( Worth ) على يد الالمسان آدت الى فتح الالزاس للغزو الالماني ، وفي نفس اليوم هسزم بازين وجيش اللورين ،و تقرر التقهقر صوب العاصمة باربسس ولكن توالت ضربات الالمان ،فقد طورد الجنود الفرنسيون أولا الى شرقى متز ،ثم قامت الجيوش الالمانية بعملية التفــاف جنوب متز بهدف تطويقها وعزل بازين وجنوده، وفعلا حوصـــر بازین مع جیش بربو ودده علی ۲۰۰٬۰۰۰ رجل ،وحاول مکماهون التقدم بجيشه لفك حسار حيش بازين ،ولكن الالمان طوق وا جيش مكماهون وحاصره في سيدان في ٢ سبتمبر عام ١٨٧٠ وفسي نفس اليوم استسلم مكماهون والجيش بأكمله والامبراطور لملك بروسيا ،و بلغ عدد الاسرى ٠٠٠ر١٠٤ أسرا، ولما حلت الهزيمية بفرنسا، أصبح نشوب الشورة أمرا محققا، و أهلن قيام "حكومــة الدفاع الوطني " ،وسقطت الامبراطورية الثانية، وفي ١٢٧كتوبر

عام ۱۸۷۰ سلم بازين نفسه وجيشه البالغ ۱۸۰۰ر۱۷۲ رجنسسل للالمان، وفي ۲۸ يشاير مام ۱۸۷۱ وقع الفرنسيون الهدنسسة مع بسمارك في فرساى ،وقد رفض بسمارك الاعتراف بإهليسسة "حكومة الدفاع الوطني " للتحدث باسم فرنسا، وتقرر اجراء انتخابات على الفور لتشكيل جمعية جديدة تجتمع في بسوردو للنظر في قبول شروط الملح أو رفضها،

لقد وجد الانتصار الساحق الذي أحرزه الالمان شمسال المانيا وجنوبها، وتم المشهد النهائي في قاعة المرايسا بفرساى في 10 يناير عام ١٨٧١ حيث نودي بوليم امبراطسورا على المانيا ، وهكذا تأسست الامبراطورية الالمانية نتيجسة على المانيا ، وهكذا تأسست الامبراطورية الالمانية نتيجسة لجهود بسمارك الذي استطاع ان يقود بروسيا في حروب ناجحة ويضم الولايات الالمانية اليها ، فكانت الامبراطورية الحديدة بحق امبراطورية بسمارك لا لأنه هو الذي أسسها فحسب ،بسسل لأنه سيطر عليها وحكمها حكما لاينافسه فيه أحد حتى سقوطسه عام ١٨٩٠ ولم يكن دستور الامبراطورية الالمانية من وضحح البرلمان ،انما كان من وفع بسمارك نفسه ،وهو نفس دستسور الجنوبية وهي بافاربا وهس وبادن وفورتمبرج و الالسسسزاس واللورين وقد وافق الرايخ الالماني على الدستور الجديد في مارس عام ١٨٧١ ،وكانت الامبراطورية الالمانية مكونة فسسي

ثانيا : كان المجلس الثانى يسمى رايخشتاع ( Reichstag )
وكان أعضاؤه ينتخبون لمدة خمس سنوات بالتعويـــت
السرى العام لكل من بلغ ٢٥ عاما فما فوق، ولــــم
يمارس هذا المجلس سلطة باستثناء ضرورة الحعـــول
ملى موافقته في اقرار الميزانية ،ولم يكن له صحوت
في تقرير السياسة الخارجية والعسكرية ،بل كان كــل
مايستطيع عمله هو رفض الموافقة على الميزانية،

اما السلطة التنفيذية فكانت عبارة عن وزارة مسؤولة امام الامبراطور الذي كان يسمى بالقيعر ،ولم يكن المستشار الالمانى ( رئيس الوزراء ) مسؤولا امام الممجلسين ،انمساكان مسؤولا آمام الامبراطور ،ولهذا فلم يكن للرايخ الالمانى ملاحية استاط الوزارة الامر الذي جعل نظام الحكم في المانيا اوتوقراطيا وليس ديمقراطيا ، وظل بسمارك هو المستشسسار والحاكم المطلق لالمانيا فيما بين عامى ۱۸۷۰ و ۱۸۹۰ يديسر السياسة الداخلية والخارجيسة ،

لقد حقق بسمارك لحظة انتساره على فرنسا هدفا مسسن أعر أهداف حياته ،وهو تكوين الامبراطورية الالمانية التسبيب احتلت فيها بروسيا مكان العدارة • وانتهت الحرب بيسسسن الخسمين العظيمين ( فرنسا وبروسيا) دون ان تتدخل اوروبا وتتحول الحرب بالتالى الى حرب اوروبية • بل ان روسيا وجدت في هزيمة فرنسا فرسة مواتية للتظمي من التزاماتها فسسي معاهدة باريس عام ١٨٥٦ التي كانت تنص على حياد البحسسر الاسود ومنع روسيا من حق اقامة أية مئشآت حربية او بحريسة فيه ،فأعلنت انها المعاهدة • ولم تستطع فرنسا ان تحسسل على صلح مشرف من بسمارك ،الذي أسر على الحصول على الالراس واللورين ،وقال لجول فافر ( Jules Favre ) وزيسر خارجية فرنسا ؛ " ماكنت لتتورموا من انتزاع الراين منسا،

أراضينا ونعتقد اننا بهذا نضمن لأنفسنا السلم فى المستقبل" ومندما رفض بسمارك الاعتراف بحكومة الدفاع الوطني، أجريت الانتخابات وشكلت الجمعية الوطنية فى ٢ فبرايرعام ١٨٧١، وانتخبت من بين أعضائها أدولف تيير Adolph Thiers رئيسا مؤقتا للسلطة التنفيذية على ان يمارس صلاحيات باشراف الجمعية وبمساعدة وززاء ينتخبهم هو نفسه، ثمم الشقلت الجمعية بعد ذلك الى فرساى لابرام الصلح مع المانيا وهكذا وقفت فرنسا وحدها تدبرآمرها من الامبراطوري المسلمة الالمانيسة،

دارت المفاوضات بين تيير وبسمارك ،ولكن الشحصروط المتى وضعها بسمارك كانت شروطا مذلة لفرنسا، لقد مسحم بسمارك على ضم الالزاس و معظم اللورين ،و آصر كذلك علصى ضرورة نزول الفرنسيين عن ميتز واستراسبورج ، وتمسك بحان تدفع فرنسا تعويضا كبيرا وان يكن تيير قد وفق الى خفصض الرقم من مائتين وأربعين مليون جنيه استرليني الى مائتى مليون ، وماد تيير بشروط العلح الى الجمعية الوطنية فحص بوردو، وارتفعت الاصوات بالاحتجاج عليها، و أعلن نصحواب الالزاس واللورين تمسكهم بفرنسا وقدم الكثيرون استقالتهم وكان ممن استقالوا فيكتور هوجو،ولكنه لخص الموقف فحصى كلمائتشبت بعد النظر فقال: " هناك أمتان أوروبيت التحصيرت

والثانية لانها هزمت " ولم يكن هنا مفر من قبول تلك الشروط وفي أول مارس تم التعديق على المعاهدة ،ووقعت في صورتهسا النهائية في ١٠ مابو بفرانكفورت ، ودخل باريس ثلاثـــون ألف جندى الماني ،ولبنوا بيها فترة تعييرة، وقد قام شييسير بحملة واسعة لحمع التبرسات ،وقدم الفرنسيون الغالى والنفيس للتخلص من الجيش الالمائي ، فتم دفع المبلغ فييي غضون ثلاث سنوات ، وانسحب الجيش الالماني سام ١٨٧٣ من فرنسا واعتبر تيبير محرر البلاد ، ولئن ظلت مسألة الالزاس واللورين جرحا فميقنا في قلب كل فرنسي ، وبعد أن أقر المجلس العسلج وجد ان أول واجباته هو تقرير نظام الحكم في فرنسسسساء وأعلن الملكيون ان تيير رئيس الهيئة التنفيذية رئيسسلا للجمهورية الفرنسية ،ولكنه استقال في هام ١٨٧٣،وانتخسب مكماهون رئيساء كل هذا والجمهورية لم نشائون رسميما بعسد، اذ أن تكوين الجمهورية الثالثة في فرنسا يقترن باسســم (۱) الذي اقترح في هام ١٨٧٤ الاخسد والبون(-بالنظام الجمهوري والمناداة بالجميمورية في فرنسا • وهصو الذي اقترح أن يكون دستور فرنسا الذي أخذ المجلس علىسسى ماتقه وضعم دستورا حمهوريا ، وكانت الانتخابات التي حمرت في فرنسا في يناير قام ١٨٧٥ بدابة لتأسيس النظامالحسيرري في البلاد • ويعتبر النظام الجمهوري قد تأسس في ف تعصصا بصفة نهاشية مندما نجح الجمهوريون شهاشيا قي الودول الي الحكم منذ اواخر عام ١٨٧٧٠

<sup>(</sup>١) كان ممثلا للشمال وأستاذا للتاريخ •

#### النفسسل الشامسسيين

### أولا : بسمارك ونظام التحالفات

- (١) الموقف الدولي في أوروبا بعد حرب السبعين
- (٢) المسألة الشرقية ( ١٨٧٦ ١٨٧٨) وسياسة الاستملام والتعويض •
  - (٣) التحالفات الاوروبية ومعاهدات الضمان ٠
  - \* التحالف الشنائي بين المانيا والنمسا •
  - \* التحالف الثنائي بين المانيا والنمسساء
    - \* اتحاد القياصرة الثلاثــة ٠
      - \* التحالف الثلاثـــى •
      - \* تحديد التحالف الثلاثــــى ٠
    - \* معاهدة الضمان الالمانى الروسسى •

## شانيا التحالفات الدولية بعد سقوط بسمارك (١٨٩٠–١٩١٤)

- \* التحالف الثنائي بين فرنسا وروســيا٠
  - \* التمالف الانجليزي اليابان---ى ٠
  - \* الاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا •
  - \* الاتفاق الانجليزي الروســـي ٠

#### القصال الشامسان

# التحالفات الدولية في أوروبـــــــــــا ( ۱۸۷۱ – ۱۹۱٤ )

# أولا : بسمارك و نظام التحالفات ( ١٨٧١ - ١٨٩٠).

#### (١) الموقف الدولي في اوروبا بعد حرب السبعين

كان مام ١٨٧٠ سنة مهمة في تاريخ العالم وفي توجيه سياسة الدول الكبرى وجهة جديدة، لقد انهارت فرنعاڭأولسى دول القارة من الناحية الحربية ،وحلت محلها الدولسسة الالمانية الجديدة التي قامت بعفة خاصة على يد بسهسارك وعلى تفوق الجيش الالماني و على زهامة بروسيا، ونتيجسة لذلك ، آخذت الدول الاوروبيسة المختلفة تعمل على التقسرب من هذه الدولة الجديدة المتفوقة،

أصبحت الدولة الالمانية الجديدة بمواردها الاقتعادية الغنية وبحماستها الوطنية آقوى دولة فى اوروبا من الناحية الحربية،ولكن بسمارك كان يعلم بأن فرنسا كدولة قويسة لم تنته بعد ،فلا زالت لها حيويتها الكبيرة و نشاطهوا أملها فى المستقبل خاصة وان الدول الاوروبية لم تكسن لترضى مطلقا القضاء عليها تناما، وكان بسمارك يعلسم، كذلك ،ان المانيا مهما بلغت قوتها الحربية ومواردها الاقتصادية ،فهى مابرحت دولة حديثة التكوين ،لم تعبرا من النظام الدولى الاوروبي الا فى عام ١٨٧٠، و هكيذا

أيقن بسمارك أن الالمان بانتسارهم الحاسم على الفرنسييين قد أشاروا بقية الدول الاوروبية الكبرى وأحقادها

لقد أفاقت انجلترا من حيادها الطويل ومن سياسسة العزلة التى اتبعها جلادستون (Gladstone ) لتجد أن قوة حليفتها القديمة فرنسا قد تحطمت ،و ان دولة أعظسم نشاطا وهي المانيا قد سيطرت على وسط اوروبا الى حدكبير، ولذلك بدأت انجلترا تخشي هذه الدولة الجديدة،و أخدت تفكر في معير أسواقها الاوروبية اذا تمكنت تلك القوة الناهفسة من السيطرة على وسط اوروبا اقتصاديا كما سيطرت عليسسه الى حد ما سياسيا ، ولذلك سيتغير موقف انجلترا عندمسسا تولى ديزريلسي( Bengamin Disraeli ) رعيسسم المحافظين الوزارة في هام ١٨٧٤ وكان ديزريلي يتوثب الى اتباع سياسة خارجية نشيطة تخرج انجلترا من عزلتها وتعود اتباع سياسة خارجية نشيطة تخرج انجلترا من عزلتها وتعود بها الى مركزها المعتاز في اوروبا والعالم، ولذا سيكون بسمارك حريما على استرضاء انجلترا في مهدها الجديد لكي

أما امبراطورية النمسا والمجر فكانت حساب حساب حساب حساب حساب على الشمال، حقيقيا للدولة الالمانية الجديدة التى تجاورها من الشمال، فكان يوجد في النمسا عدد كبير من الجيش الالماني يقط المناب يقط في اوستريا ( Austria ) ويتطفح الجزء الاكبرمند،

للانفهام الى المانيا، وبذلك تحقق الوحدة الالمانية الحقيقية، وبجانب هذا الفريق ، وجد فريق آخر كان وتشبعاً بحبب آل الهابسبرج ، وله معالح اقطاعية و معنوية تربطه بذلك البيت العتيق ، ثم ان انفعال الجزّ الالهائي عن جسم امبراطوريسة النمسا والمجر كان معناه زوال امبراطورية الهابسبرج لأنها تعتمد في ثروتها و نفوذها على الجزّ الالمائي العرف مسن أراضيها، وهو الجزّ العناعي ولم ينس هذا الفريق بسهولسة الهزيمة المرة التي تلقتها النمسا على يد المائيا فسسي سادوفا، ولذلك عمل جاهدا على ايجاد تحالف بين النمساسا وأعدا المائيا مثل فرنسا و على فهم العلاقة القوية بيسن روسيا والمائيا و غير أنه وجد فريق آخر وهو الفريسسسيق (Count)

الماروسيا فكانت تربطها مداقة قديمة مع بروسيا منـذ درب القرم،كما كانت هناك علاقات شخصية وعائلية بيـــــن الاسرتين الحاكمتين: أسرتى رومانوف وهوهنزلرن، وبسبب هذه الصلة المتينة،وقفت روسيا موقف الحياد والعطف هلسسسي المهوهنزلون في حربهم مع النمسا ومع فرنسا، واذا كانببست روسيا قد اتخذت هذا الموقف انتقاما لنفسها من النمسسال وفرنسا،فانها كانت تشعر بأنها أدت خدمة جليلة لبسعسارك ولذلك فهي تنتظر المكافأة من المانيا،ولكن بسمارك كسان يعرف تماما بأن روسيا تعمل لمعلحتها قبل كل شيء، غيبرأن روسيا أفاقت بعد عام ١٨٧٠ لتجد على حدودها الغربيسسسة أقوى دولة حربية في اوروبا،وآدركت انه ربما كان مسسن ولذلك وقفت روسيا موقف الحاسد المشرقب لأية فرمة تمكنهسا من الحد من قوة المانيا، وكان بسمارك يفهم موقف روسيسا تماما،ورآي من الحكمة استعلامها وضعها الي جانبة والابقساء ملى مداقتها بقدر المستعلاء،

حاول بسمارك ،اذن ، عزل فرنسا وابعادها عن آصدقائها وهما الروسيا والنمسا، ولذلك آسرع بالتفاهم معهما، ففللما عام ۱۸۷۲ دها بسمارك كل من امبرالور النمسا وقيعرالروسيلا الى برلين حيث اجتمعا بالامبراطور الالمانى وليلم الاول ، واتنفق الاباطرة الثلاثة شفويا على المحافظة على الوضلللات الراهن في اوروبا، و مقاومة العركات الثورية التي تهللد

بين الاباطرة الثلاثة توثقا هندما زار بسمارك روسيا فحسس العام التالى بعجبة الامبراطور الالمانى و وأمكن التوصيل الى عقد اتفاقية مسكرية سرية بين المانيا وروسيا،ووصدت المانيا بموجبها ارسال ٢٠٠٠٠٠٠ جندى الى روسيا فيمسسا اذا اعتدت على الاخيرة دولة اوروبية ،على أن تقدم روسيا نفس المساعدة الى المانيا اذا وقع عليها اعتداء و فسي يونيو من نفس العام زار القيمر الروسي فينا حيث وقسسع المانبان الروسي و النمسوى اتفاقية تقفى باجراء مشاوراً في كل مسألة تتعارض فيها معالج الدولتين ،وكذلك و مسد كل منهما الآخر بالتفاهم حول توحيد الخطط في حالة اعتداء عسكرى عليهما دون ما حاحة الى اتفاق مسكرى جديد، وبعسد انشمام الامبراطور الالمانى الى هذا الاتفاق تكون تحالسف (أو عمبة) القيامرة الثلاثة (Dreikaiserbund)

و على آية حال فلقد اقتنع بسمارك ان الوسيلسسة المناسبة لاقناع الدول الاوروبية الكبرى بالاعتراف بمركسز المانيا الجديد في اوروبا هواستملاح تلك الدول، كسسسان بسمارك محتاجا الى السلام لكي يتفرغ لمعالجة المشاكسسل الداخلية الخطيرة التي واجهته ،ولتدعيم الوحدة التسسي

متعطشة للانتقام ادا سنحت لها الفرصة المناسبة، فلقد تخلعت سريعا من نتائج اخطاء الماضي ودفعت الغرامة الحربيــــة بسرفة أثارت افجاب العالم بقدر ما أزفجت بسهارك، ووجـــد بسمارك في سقوط تيير ذلك المجمهوري المحافظ و في افتحصلاء مكماهون الكاثوليكي الملكي ورجل البحرب مدماة لاثارة مخاوفه لأنه كان يعرف جيدا ان فرنسا في ظل حكم الاحزاب اليمينيسسة ماسعي بسمارك الى تجنبه لغزل فرنسط من القوى الاوروبيسسة المناهضة له ولسياسته ، كذلك كان بسمارك متضجرا مسسسن رغبة فرنسا في الثأر و من " حركة الانتقام" التي كانسست ترمى الى الانتقام من المانيا واستوهاد الالزاس واللوريسين ولهذه الاسباب اضطر بسمارك دائما الى اتباع سياسة تهديبه فرنسا و تحذيرها وانذارها حتى لاتفكر في اثارة حرب جديــدة ربعا أدت الى تدخل الدول الاوروبية والاطاحة بمالالمانيــــا من مركز متفوق • وبلغت الازمة بين فرنسا والمانيا حــــدا هددت بالحرب بين الدولتين في عام ١٨٧٥ ،وعندئذ اضطــــــر Decazes ) وزير خارجية فرنسا الى الاستنجاد دیکاز ( بانجلترا وروسيا موضعا لهما ان فرنسا لاتريد الحسسسربه وأن المانيا تعد حربا تقضى فيها على فرنسا تماما، وكانست كل من الدولتين تؤيدان فرنسا ،فالابقاء عليها كقوة دوليسة ضرورى لحفظ التوازن الاوروبي • وتدخلت الدولتان بسرمـــــة لمنع تدهور الموقف ،وأرسل كل من قيصر الروسيا وملك....ت انجلترا خطابا للامبراطور الالمانى يدهوانه فيهما ال....ى ضرورة الحفاظ على السلام،

وكان لهذا التدخل أثره على سياسة بسمارك ازا فرنسا فلقد غير بسمارك سياسة التهديد والوهيد التي اتبعها مصع فرنسا ، لانها لم تعد في عزلة سياسية كما كان يعتقد ، بــــل ان دولتين من دول اوروسا الكبرى تعطفان فليها ولاتسمحسان بابعادها او القضاء عليها، وتاكد بسمارك الآن اهميــــة استعلاح انجلترا وروسياءورأى ضرورة استخدامهما حتى تتمكن والمانياليست Compensation سياسة التعويض كالروسيا او النمسا لها اطماع في الدولة العثمانية تحاول الوسول اليها بمختلف السبل ،فهي مازفة عزوفا تاما عنها، كما انها لاتساوي عند بسمارك دم جندي بروسي، غير انهـــا في نظرة تمثل الوليمة التي ستدهى اليها الدول الكبـــري لاشباع رغباتهم ونزواتهم اوهو لذلك رحب بأن توجه هاتـان الدولتان جهودهما نحو تقسيم البلقان لينشغلا بعض الشبسيء عن مناصبة المانيا العداء او العمل على الاتفاق مع فرنساء

وعلى هذا الاساس قامت النظرية الالمانية اوسياســـة

- " التعويض " على الاسس التاليـــة : .
- ٢) تستطيع امبراطورية النمسا والمجر الاشراف على غربي
   البلقان فى المناطق الغربية من حدودها الدلماشيسة
   والكرواتيسة •
- ٤) تستطيع فرنسا ١١١ أحسنت سلوكها نحو المانيا وتناست مسألة استرجاع الالراس واللورين ان تستعيض فللمسترجاع الالراس واللورين ان تستعيض المفقودتين بأخذ سوريا أو تونس ٠

وهكذا عمل بسمارك على تقسيم ممتلكات الدوليسية العثمانية لارضاء الدول الكبرى و لحفظ السلام في أوروبيا،

وبالتالى المحافظة على الوفع الدولى المتفوق لالمانيسسا فى اوروبا، وهكذا رأى بسمارك ضرورة استخدام سياسسسسة استملاح الدول الكبرى ،وهى السياسة التى سيقوم عليهسسا مؤتمر برلين عام ١٨٧٨ و السياسة التى ستطبق خلاله وفسسي السنوات التى تليه، وفي الواقع كانت الظروف مواتيسسة لبسمارك بسبب قيام الثورة فى البلقان على الحكم العثمانى وظهور المسألة الشرقية من جديد ،وعودة فكرة الابقاء أوعدم الابقاء على ممتلكات الدولة العثمانية ،

## 

ثارت المسألة الشرقية في هام ١٨٧٥ وبدأت الاضطرابات في البلقان بشورة البوسنة والهرسك ضد الحكم العثمانــــى، وكانت روسيا تؤيد تلك الثورة ،ولكن المانيا كانت تفضـل سياسة التعاون مع غيرها من الدول لحل هذا النزاع سلميا، لان قيام حرب تشترك فيها الدول الاوروبية قد يجر المانيا الى الاشتراك فيها، ولهذا أيدت المانيا فكرة روسيا فـــي ان تتدخل دول اتحاد القياصرة الثلاثة ( المانيا والنمسا وروسيا ) لدى الدولة العثمانية للفغط هليها لاتباع سياسة تهدف الى القضاء هلى اسباب الثورة ، ولكن هذا الموقــف لم يرض انجلترا و فرنسا، لانه يحول بينهما وبين الاسهــام في حل المسألة الشرقية التي كانت تعتبر من أهم المشاكــل

الاوروبية فى ذلك الوقت • كما انه يمنح روسيا حرية العمسل على تحقيق اطماعها فى ممتلكات الدولة العثمانية وهسسو مايتعارض مع سياسة كل من الدولتين • واضطر الباب العالسي أمام تدخل الدول الى اصدار فرمان فى ١٢ ديسمبر عام ١٨٧٥ يتضمن بعض الاصلاحات لتحسين أحوال سكان هاتين الولايتين•

ولكن الثورة لم تتقطع بعدور هذا الفرمان، فياستمسرت الثورة في البوسنة والهرسك واستعد الجبل الاسود والمسسرب لمساعدتهما ولهذا اجتمع بسمارك وجورتشاكسسسوف Gartchakoff) وزير خارجية روسيا، والكونت ) اندراشي وزير فارجية النمسا في برلين في ماينسو فسسسام ١٨٧٦ دون اشتراك انجلسرا ،وتقدموا الى الحكومة العشماشية بمقترحات من وحى الروسيا تضمنتها ماأطلق عليه اسم مذكرة Berlin Memorandum برلین ( ) بەسسىد موانقة الحكومتين الايطالية والفرنسية عليها، وقد طلبـــت هذه المذكرة من الحكومة العثمانية ايقاف العمليات العسكرية لمدة شهريين ،والدخول مباشرة في مفاوضات مع رؤسا ؛ الشوار في اليوسنة والهرسك بخسوص المطالب التي تقدموا بهسسسا. ولكن الحكومة العشمائية رفضت المذكرة وشجعها على ذلــــك عدم اشتراك انجلترا في توقيعها ، هذا بالاضافة الى ماتضمنته من مساس لحقوق الشرمية للدولة العشمانية . وازدادت الحالة سواا في البلقان بقيام الثورة فسي بلغاريا ، ١١ قام أهل البلاد بتدبير مذبحة للموظفيــــــن المحلبيين من العثمانيين • ورأى العثمانيون في تلك الشورة اسابع الروس واضحة تنذر بتقويض الحكم العثماني فسلسسي 1وروباً • وتلا قيام الثورة في بلغاريا اعلان العرب والجبسل الاسود الحرب على الدولة العثمانية ، وبناعلان الحرب تمسست الحلقة الاولى من المخطط الروسي ،الذي كانت روسيا تعميل جاهدة على تحقيقه ،وذلك بأن تتاح لها فرصة التدخل للقفساء على الدولة العثمانية • ولكي لا تعرقل النمسا تنفيذ هسذا المخطط ، مقدت معها في ٨ يوليو عام ١٨٧٦ اتفاقية رشتشتادت Reichstadt ) وفيها اتفق الطرفان على مبسداً مدم التدخل ،فاذا انتصر العثمانيون على الصرب وجب التدخل لمنع العشمانيين من الانتقام وحرمانهم شمرة النعر، و اذا انتسرت السرب تتدخل الدولتان فتأخذ الروسيا بسارابيسسا من رومانيا وتحتل النمسا البوسنة والهرسك ،وفي حالـــــة انهيار الدولة العثمانية تعبح الاستنانة مدينة حرة • و فلسسي اساس هذه التسوية أمنت الروسيا جانب النمسا وأمنت النمسا جانب الروسيساء

و هندما فشلت الصرب في الحرب فشلا ذريعا، اضطـــــرت روسياً للتدخل الفعلي مناصرة لفكرة الجامعة الصقلبيــــة واضطرت روسيا للتدخل هندما اصبحت بلغراد نفسها عاصمة الصرب

فيي سخطر ، ولذا أسرعت روسيا باتتراح هدنة وعقد مؤتمىسس من الدول ولكن العثمانيين المنتصرين رفضوا الهدنة قبـــل ان تقدم الصرب شروط صلح يرضونها • وكانت روسيا ترغب فسسى مدنة طويلة حتى تستطيع المربالم شعث قواها ،بينمسسا كانت الدول الاخرى ترغب في هدنة قعيرة ،واختلفت الآرا البين الدول ، ووجد المستشار الالماني بسمارك في هذا الموقــــف فرصته في التدخل لتنفيذ سياسته التي طالما أعلنها من قبل وهي عدم حل المسألة الشرقية بشكل جزئي ،وانما تطبـــرح المسألة برمتها على بساط البحث • وحرص بسمارك على توجيبه نظر انجلترا الى استغلال فرسة هياج المسألة الشرقيـــــة لاخذ مصر ،وقال بأنه اذا استشيار فيما يجب ان تكون علياه سياسة انجلترا الفارجية ،فانه يقترح ان " تنتهج بريطانيا نفس السنن التي تنتهجها روسيا، فاذا كانت روسيا تريسه ان تستحوذ على النقط الاستراتيجية اللازمة لها بالسيطــرة على المضايق ،البوسفور والدردنيل ،والاشراف على الاستانسة، فعلى الحكومة الانجليزية ان تقابل ذلك بالسيطرة على معسر وقناة السويس"، و كان هذا الحل خيرا في نظره من معارضة انجلترا لروسيا في البلقان وقبيام حرب بينهما قد تتحصصول الى حرب اوروبية ربما تعمف بما لالمانيا من مركز متفسسوق ولقد قال بسمارك في هذا العدد :" أنه من الخير لانجلشــرا ان تأخذ قناة السويس والاسكندرية بدلا من ان تعلن الحسسرب على روسيا،وبذلك وحده تتوثق مري السلم في اوروبا".

ولكن حكومة المحافظين في انجلترا لم تقبل هـــدا الاقتراح بسهولة ،فرئيسها دزريلي رغم انه هو الذي اشتري اسهم الخديو اسماعيل في قناة السويس عام ١٨٧٥ ،ورغـــم تعلقه الكبير بالشرق ،ورغم انه زار مصر فبهره جمالهــا وأبهتها وسجرته حضارتها القديمة وضخامة آشارها وبهسساء خيلها وكثرة خيراتها " الا انه لم ير في ذلك الوقيت ان احتلال انجلسترا لمعس وسيلة مفيدة لدراء الخطر الروسي مسسن الشرق الادنى • فقال اذا أخذ الروس الاستانة فانهيمكنه...م في اي وقت الوصول الى سورية ووادي النيل ، ويبدو من هـدا ان انجلسرا في عام ١٨٧٧ كانت تخشى عواقب اتباع سياســـة بسمارك • وفي الواقع كانت سياسة انجلترا قبل السبعينات من القرن التاسع عشر هي سياسة المحافظة على كيــــان الامبراطورية العثمانية وعلى تماسك ممتلكاتها ،وهي السياسة التن و فع آسها اللورد بامستون وزير خارجية انجلت .... خلال النصف الاول من هذا القرن ، ولكن حملات جلادستون التــى تامت في انجلترا بعد حركة القمع التي قام بها العثمانيون في بلغاريا، كانت من اهم العوامل التي اطاحت بسياسيية انجلترا التقليدية ازام الدولة العثمانية، تزمـــــم جلادستون زعيم المعارضة من الاحرار الحركة التي ترمني السي التخلص من هذه السياسة القديمة ،وكتب مدة مقالات أهمهـــا The Bulgarian Horrors " التي ومسف

فيها الاتراك بأبشع ماتوسف به أمة من الامم واتهمهم بأنهم أعداء الانسانيـــة ·

كان لهذا الموقف آثر كبير على الرأى العام الانجليزي فلم يعد هناك من نمير قوى للدولة العثمانية خصوصا بعسد ان أملنت الحكومة التعثمانية عجزها عن دفع فوائد الديلسون التي اقترضتها من انجلشرا ،فازداد السخط في الدوائسسسو المالية عليها ،وشعرت حكومة المحافظين في انجلترا بأنسمه لم يعد في استطاعتها الدفاع عن سياسة انجلترا التقليديـة ازام الدولة العثمانية ، ولكن موقف انجلترا نحو روسيسسا وأطماعها لم يتغير،فلا زالت حريعة على وقف التوسسسسم الروسي نحو البحر المتوسط ، ومندما يتولى اللورد سولزبري Salisbury منعب وزير الخارجية في اوائل سيف مسسام ١٨٧٨ ستتخذ انجلترا موقفا حاسما ازاء كل من روسيا والدولة العثمانية ، فكان سولربري يهقت الدولة العثمانية مقتــــا شديدا ،ويعتقد أن الاتراك لايملحون للبقاء كدولة حديث....ة " فأفكارهم في نظره غير معقولة ،وحكومتهم فوضي"، لقــــد أدرك سولزبرى ان وجود الدولة العثمانية الضعيفة من شأنه ان يعرض مصالح بريطانيا الامبراطورية للخطر،و لذلك تسسرر استبعاد الدولة العثمانية من شرق اوروباءو تقسيم معتلكاتها وهكذا وضع سولزبرى "حدا نهائيا للسياسة الانجليزيبــــة التقليدية نحو الدولة العثمانية من الناحيتين العمليسسة والنظريـــة،

وبدأت تظهر أطماع انجلترا في ضم جزء من ممتلكسات الدولة العثمانية مثل مصر أوكريت او تبرص • و في حقيقهة الامر كانت نفس انجلترا تهفو الى احتلال مصرءو طالمسسسا شجعها بسمارك على ذلك منذ عام ١٨٧٥ ولكنها خشيت الاقسدام على هذه الخطوة حتى لاتسىء الى علاقاتها مع فرنسا، ولــــدا اتجه نظر انجلترا الى جزيرتى كريت وقبرص ،ولكن سولزبسرى ورجال الحرب فضلوا احتلال قبرص لما لها من موقع ممتاز فسي البحر المتوسط ،فهي " مفتاح غربي آسيا " وجبل طارق جديد" ومما رجم قبرص على غيرها اشرافها على السواحل المعريسسة الشمالية ،وقربها من ممتلكات الدولة العثمانية الآسيويسة حيث تتركز اطماع روسيا ، وبدأت المفاوضات السرية بيسسن الدولة العثمانية وانجلترا ،واختارت انجلترا توقيتــــا مناسبا للدخول في تلك المفاوضات ،وهو الوقت الذي أستعسرت فيه الحرببين روسيا والدولة العثمانية ،واندحرت تسسوات الاخبيرة إمام ضربات روسيا، وامام التهديد الانجليزي بالقضاء على الامبراطورية العثمانية اضطر السلطان الى توقيع اتفاقية ٢٦ مايو هام ١٨٧٨ ،التي قبلت الدولة العثمانية بمقتضاها احتلال الانجليز لجزيرة قبرص مقابل حماية انجلترا للدولسة وعلى هذا النحو نفذت انجلترا من الناحية العملية فكرتها لنظرية تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية ،ومغادة السياسة التقليدية نهائيساء

أما من الموقف في البلقان ،فقد كانت روسيا تستعــد للحرب ،ودخلت في مفاوضات مع النمسا انتهت في ١٥ ينايــر بتوقيع اتفاقية بودابست السرية ( Budapest

Convention ) و تنص على وقيوف النمسا على الحيـــاد فى حالة قيام حرب بين الدولة العثمانية وروسيا بشمسرط ان توافق روسيا على احتلال النمسا لليوسينة والهرسك فسسسى معاهدة الملح، وفي ٢٤ ابريل مام ١٨٧٧ أملنت روسيا الحسرب على الدولة العثمانية وأقدمت على الحرب لاعتقادها أن انجلترا لن تستطيع التدخل هذه المرة لتأييد الدولة العثمانية ، فالرآى العام الانجليزي كان قد انعرف كلية عن السياسة التقليديسة القديمة ، وكانت خطة روسيا هند دخولها الحرب الاستسترام بعبور الدانوب ومهاجمة القوات العثمانية ثم اختراق جبال البلقان ومهاجمة القسطنطينية نفسها ،وبذا تضع حدا لمسألسة الدولة العثمانية ،كما تفع الدول أمام الامر الواقع ودمسا انتصار الروس الى التفكير في شروط الصلح التي تفرض ملسي الدولة العثمانية ،ولكن عندما بدا الخطر واضحا هلسسسى الاستانة والمضايق ،أرسلت انجلترا ببعض قطع من اسطولهسسا الى البحر المتوسط للوقوف على مقربة من الدردنيسل وأدى ذلك الى توتر العلاقات بين روسيا و انجلترا ،و تدخلــــت المانيا للتوفيق بين الدولتين ،

وفي تلك الاثناء فرضت روسيا في ٣ مارس مام ١٨٧٨
معاهدة سان استفانو على الدولة العثمانية ،ونمت تلسسك
المعاهدة على احتراف الدولة العثمانية بحرية الملاحة فسي
المضايق ،وتعهدها باغلاق البحر الابود في وجه الدول المعادية
لروسيا في وقت الحرب ، كذلك نعت على استقلال رومانيسسا
بعفة نهائية عن الدولة العثمانية مع منحها جزءا من دلتنا
نهر الدانوب ، أما بلغاريا فتهم اليها اقليم دبروجسسة
وبذلك تتسع رقعتها وتعبح ولاية كبيرة تتمتع بالاستقسسلال
الذاتي مع الاعتراف بالسيادة الاسمية للباب العالى، و الى
ان تعبح تلك الولاية قادرة على حماية نفسها تقوم القسوات
الروسية باحتلالها، كذلك تلحق آجزاء من الهرسك بالجبسل
الاسود ، أما بخصوص روسيا فتضم اليها اقليم بسارابيسسا
وأردهان وقارص وباطوم وجزء من أرمينية ، هذا بالاضافسة
الى غرامة حربية فرضتها على الدولة العثمانية قدرهسسا

هاجمت انجلترا والنمسا تلك المعاهدة لانها منحصت روسيا امتيازات واسعة في البلقان ،الي جانب سيطرتهصا على المضايق والملاحة في البحر الاسود • فرأت انجلتصحرا ان روسيا حملت بمقتضى تلك المعاهدة على مركز متفوق فصى شرقي البحر المتوسط يهدد مصالح انجلترا وسلامة مواصلاتها الى الهند و جنوب شرقي آسيا ،أما النمسا فلم تحصل علصي

نعيب من الغنيمة ،وكانت تطبع في زيادة نفوذها في غربسي البلقان ، وهنا اتجهت الانظار الى المانيا وانتقل مركبسر الثقل السياسي الى برلين ،و تدخل بسمارك لانقاذ السلام الاوروبي فتوسط بين النمسا وروسيا،ووافقت الاخيرة على الاعتراف بحق النمسا في البوسنة والهرسك ، ويذلك تحقلق النمسا السيطرة على غربي البلقان مقابل سيطرة الروس على شرقيه ،وتعادل بالتالي نفوذ الدولتين في البلقان، أمسا في انجلترا،فقد جرت مفاوضات بين سولزبري و شوفالسلسوف المخلدرا،فقد جرت مفاوضات بين سولزبري و شوفالسلسوف المنافي المنافير الروسي في لندن ،و آوضحت انجلتسرا انها تعارض معاهدة سان استفانو للاسباب التالية:

- آ) ان المعاهدة آوجدت دولة بحرية جديدة هى بلغاريسسا
   مما أخل بالتوازن بين دويلات البلقسان
  - ب) انها ومنعت الباب العالى بحت رحمة روسيا٠

ولم تمانع روسيا في تعديل بنود معاهدة سان استفانو بمايتمشي مع مقترجات انجلترا،ولكن انجلترا كانت وقد وقعت في تلك الاثناء المعاهدة الدفاعية مغ الدولة العثمانيسة التي احتلت بمقتضاها قبري ولما كانت هذه المعاهسسدة سرية ،فلم تعلم بها روسيا والدول الاوروبية الاخرى، وبذلك ضمنت انجلترا سلامة ممتلكات الدولة العثمانية الآسيويسسة وسلامة مصالحها الامبراطوريسة،

واتفقت الدول الاوروبية على ضرورة اهادة النظليلي معاهدة سان استفانو في مؤتمر دولى عقد في برليليليلي وكان انعقاد المؤتمر في برلين برئاسة بسمارك اعترافليل من الدول الاوروبية بتفوق النفوذ الالماني وفي الواقليل لم يكناجتماع الدول الاوروبية الكبرى لاعادة النظر فليلم معاهدة سان استفانو بقدن ما كان للموافقة على الاتفاقليات اللتي تمت بين روسيا والنمسا من ناحية ،وبين روسياوانجلترا من ناحيلة الحرى واجتمع المؤتمر في ١٣ يوليو علم ١٨٧٨ وثارت مناقشات عنيفة خلال الجلسات رغم انكثيرا من المسائل قد سويت قبل عقد المؤتمر ،ولاسيما مايتعلق ببلغاريليليا وباطوم وعلى اية حال ،توصل المندوبون الى الاتفاق فيما بينهم على بنود المعاهدة التي تكونت من اربع وستيليل مادة ،ونحت معاهدة برلين على مايلي ؛

- ۱) تصبح بلغاریا ولایة لها استقلال داخلی ،و تدفسی الجزیة و تدین بالولا ٔ للسلطان العثمانی ، وتکسون لها حکومة مسیحیة و قوة بولیس قومییة ،
- ۲) فصل ولاية الروملى الشرقية من بلغاريا الكبــــرى
   ووضعها تحت الحكم العثمانى المباش، وبذلك تكــون
   بلغاريا قد تقلصت ،
  - ۳) توشع البوسنة والهرسك تحت الاحتلال النمسوى على ان
     تظل الادارة العثمانية في صنحق نوفي بازار٠

- عترف الباب العالى والدول باستقلال الجبل الاسود٠
- ه) اهتراف الدول باستقلال العرب · (بهذا وضع الاسسساس الذي ستقوم عليه دولة يوغوسلافيا الحديثة ) ·
- ۲) اعتراف الدول باستقلال رومانیا التی حسلت علی اقلیم
   دبروجـة ولکن فقدت بسارابیا التی حسلت علیهــــــا
   روسیــا٠
- ۲) تنازل الباب العالى لروسيا فى آسيا عن أراضـــــى
   اردهان و قارص وباطـــوم ٠
- أعلن الباب العالى رغبته فى منح حرية الاعتقسساد
   الدينى ،ولايجب ان يقف الاعتقاد الدينى عقبة فى سبيل
   الحقوق السياسية والدينية وتعترف بحق القناصل فـــى
   حماية رهاياهـــنم٠

وهكذا حاولت معاهدة برلين ( ١٨٧٨) التوفيق بيسسن مسالح الدول الكبرى في البلقان ،ونفذت الى حد كبير سياسة الاستسلاح و التعويض التي وضعها بسمارك بين روسيا وانجلترا والنمسا والمجر،فقوى النفوذ الروسي في شرقي البلقسسان ونمي النفوذ النمسوى في غربه ،ورضيت انجلترا حين وضحح حد لاطماع روسيا في الاشراف على القسطنطينية والمضايق، وذلك في تقسيم بلغاريا الى قسميين أحدهما مستقل والآخر تحسست حكم الدولة العثمانية ، وبذلك قضت على اهداف روسيا في

انشاء الدولة البلغارية الكبرى التى تتمتع بتآييدهـــا، ولكن مع ذلك لم تستطع انجلترا القفاء كليه على اطهــاع روسيا ،فلقد اتناح لها الاستيلاء على القوقاز واردهــان وباطون فرسة طيبة للتوسع فى آسيا من ناحية ،وفى متاخمة حدود الدولة العثمانية واقترابها من آسيا العغرى والعراق، من ناحية اخرى ، ولكن مما خفف على انجلترا استيلاؤهــا على جزيرة قبرص لايجّاد نوع من توازن القوى فى شرقى البحر المتوسط ، اما المانيا فقد بدت امام الدول الاوروبيــة الكبرى دولة منزهة من الاطماع ،كل همها هـو استهـــلح دول اوروبا و تحقيق السلام المنشود ، ولكن خلال السنوات دول اوروبا و تحقيق السلام المنشود ، ولكن خلال السنوات التى ستعقب مؤتمر برلين سيظهر التقارب الواضح بيــــن المانيا و الدولة العثمانية ،اذ سيعتبر العثمانييون ان المانيا رغم قسوتها كانت آكرم من غيرها من الدول فلـــم

وترتب على معاهدة برلين بعض النتائج الهامة نذكر

المعاهدة حدا لاطماع روسيا في تقدمها نحـــو الغرب ووجهتها بطريق غير مباش الى التوسع في آسيا حيث بدأت تعطدم بقوى آسيوية واوروبية مثل اليابان وانجلترا وفرنسا٠

- تزايد اهتمام العثمانيين وخامة السلطان عبسسد 14 الحميد الشاني بفكرة الجامعة الاسلامية وبالتقارب من المانيا لتستطيع الوقوف امام مطامع الفرنسيين فسسى تونس و مطامع الغرنسيين والانجليز في مسر و فاستقدمت الحكومة العثمانية بعثة حربية المانية لتنظيمهم الجيش العثماني ،وزاد النفوذ الالماني في ممتلكسات الدولة العشمانية الى حد أخدت تستغله المطامسمع الاستعمارية الالمانية الناشئة،فحاولت المانيسسا و خاصة بعد سقوط بسمارك ان تعمل على تفوق نفوذها في آسيا المغرى و الجزيرة العربية فوضعت مشسسروع سكة حديد بغداد لتربط بين برلين واستانبول وبغداد لتقاوم نفوذ انجلترا التجارى في الشرق الاوسمسط ٠ وأعلنت المانيا مداقتها للعثمانيين وتفوق نفوذها في البلاط العثماني ،الامر الذي دما الي اشـــارة مخاوف انجلترا من الناحية السياسية و التجاريـــة

.ها سيكون له آثر كبير في التقارب الانجليـــــنى الروسي و تقسيم ايران الى منطقتى نفوذ شماليــــة لروسيا، وجنوبية لانجلترا ،ودعا تفوق الالمان فــــاء استانبول انجلترا الى ان تفكر جديا في القفـــاء النهائي على الدولة العثمانية بتأييد الفريق الاكبر من سكان الدولة العثمانية وهم العرب، اذا وقفــوا الى جانب انجلتــرا٠

( &

كان من أثر المعاهدة ايضا توجيه النشاط الاستعمارى نحو القارتين الآسيوية والافريقية ،وسينظم مؤتمـــر برلين الذى سيعقد في عام ١٨٨٤ هذا النشاط فــــي المجال الافريقي ،ووضع مبادى عامة للاستعمار، ونظم الموتمر التسابق على مناطق النفوذ طبقا لقامــدة التراضى و التبادل ، ووجهت فرنسا حملاتها الى شواطى افريقيا الغربية من ناحية والى حوض النيجر مـــن ناحية اخرى ،واستولت على ماعرف فيما بعد باســـم غانا الفرنسية وعلى ساحل العاج وداهومي ، كذلـــك اتسع نفوذها في منطقة النيجر الاعلى حتى بلغت بحيرة تشاد وأنشات ماعرف باسم السودان الفرنسي ، و هكذا انقسمت مناطق النفوذ الاوروبي في افريقيا الغربيــة الى عد المنطقة الفرنسية ،وقد ارتبطت بشمال افريقيا بعد الاستيلاء على المحراء ،وتشمل افريقيا الغربيــة بعد الاستيلاء على المحراء ،وتشمل افريقيا الغربيــة

القرنسية والكونغو الفرنس و ملحقاته و مرفت باسم افريقيا الفرنسية الاستوائية • و منطقة النفعد السود الانجليزي و هي أوسع مدى و أعظم شروة من المنطقــــة الغرنسية ،وتشمل جامبيا وسيراليون وساحل الذهـــب و نيجيريا ،ولا يحدها من الداخل سوى منطقة النفسسود الغرنسي • والكونغو البلجيكية و كانت من نعيـــــب بلجيكا ءو كانت أرضها تفيض بالاخشاب الثمينة والمطاط و الجلود والاورانيوم و كان يتلو هذه المناطــــــــــــق في الاهمية والشروة منطقة النفوذ الالماني في توجـــو و الكاميرون ، الا أن هزيمة المائيا في الحرب العبالمية الاولى اضطرتها الى التنازل بمقتضى معاهدة فرسسساى عن كل حقوقها وامتيازاتها فيما وراء البحار،وتطبيقا لنظام الانتداب الذي وضع عقب الحرب ،ندبت فرنسسسسا و انجلترا لادارة توجو والكاميرون • ولم يقتمــــر النفوذ الاوروبي على افريقيا الفربية بل امتد كذلسك الى افريقيا الجنوبية والى شرقيى افريقيا،

ه) اتخذت فرنسا من استيلاء انجلترا على قبرص موضوهــــا للمساومة ،واعتبرت هذا العمل من قبل انحلتـرا إخــلالا بالتوازن الدولى في شرقى البحرالمتوسط ،ولم تهـــدأ ثائرة فرنسا الا بعد أن أكدت لها انجلترا بأنها لــن تغير شيئا في الموقف السياسي في منطقة الشرق الادنــي

الا بعوافقتها • كما أبدت انجلترا موافقتها على على مطامع فرنسا في تونس ،و تطلعاتها الى المساواة فيي النفوذ مع انجلترا في معسر •

## ٣) التحالفات الاوروبية ومعاهدات الضمان(١٨٧٩ ـ ١٨٩٠):

لم يؤد مؤتمر برلين ( ١٨٧٨ ) الى اقرار الحالة في اوروبا ،كما لم تعمل معاهدة برلين على حل الخلافات بيــــن الدول الاوروبية الكبرى حلا حاسما • ولقد خرجت روسيا مسلل برلين غاضبة ، حقيقة انها اقتطعت من الدولة العثمانيسسة بعض أجرائها الآسيوية ،و فرضت عليها غرامة كبيرة،و أحلست نفوذها في بلغاريا ،الا انها ستعمل هي و الدولة العثمانيسة على مرقلة تنفيذ معاهدة برلين • ولقد شعر بذلك ساســـة اوروبا منذ اللحظة الاولى و خصوصا في مسألة بلغاريا • كمسا ان روسيا كانت حانقة على المانيا لانها لم تؤيد روسيسسا التأييد الكافى الذي انتظرته منها عرفانا بالجعيل لروسيا علاوة على ذلك ،لم تكن العلاقات الروسية ـ النمسوية جيــدة اذ سيطر الشك المتبادل على العلاقات بين الدولتين كمــــا ان اطماعهما في البلقان كانت متنافسة و متفارية • و كانت النمسا تشكو دائما من دماية روسيا المقلبية و أدرك .... ان تقدم روسيا في البلقان من الامور الخطيرة على حيسساة الدولة النمسوية و انه يجب عليها مقاومتها • و هكذا لــم

يكد مؤتمر برلين ينتهى حتى بدأت تظهر والصعوبات فى تنفيذ قراراته • ولكن رغم ذلك ساد السلام فى اوروبا فترة طويلسة بفضل سياسة بسمارك القائمة على المحافظة علني السحسلام و تفوق المانيا فى اوروبحسا•

## التحالف الثنائي بين المانيا والنمسا ( ١٨٧٩):

ساء الروسيا قبل مؤتمر بولين و أثناء ان التأييد الالمانى لم يكن قويا فى جانبها ،بل أحست بأن بسمارك كان يعمل على الانتقاض من مركزها واستطلاح انجلترا على حسابها ومما أثار روسيا كذلك موقف بسمارك ازاء النمسا ،اذكانست تعمل على عرقلة نشاط الجامعة العقلبية فى البلقان، ومسائدة المعارضة ضد الروس فى رومانيا و كان بسمارك يعضلند النمسا فى هذه السياسة حتى يضمن اششغالها نهائيا على مسائل المانيا ،ولكي يجعل مسألة التحالف بين النمسلسا وروسيا أمرا مستحيلا و ففى عام ۱۸۷۹ و افق بسمارك على حسدت احتلال النمسا لضنجق نوفى بازار، ولم تستطح روسيا اخفلسا غضبها لذلك فقامت بمناورات حربية فى بولونيا على حسدود المانيا و عبر القيمر الروسي فى خطاب الى القيمر الالماني و حدر القيمر الالماني و حدر القيمر الالماني من العواقب الوخيمة التي سلسسوف

أما بسمارك فلم يفكر قط في قطع هلاقاته مع روسيا، وكان يعمل دائما على المحافظة على العلاقات السلمية بين المانيا وروسيا و ولكن موقف روسيا أشار مخاوفه ،ورآى نتيجة لذلك ضرورة توطيد ملاقته مع النمسا حتى لايهدد مركب المانيا في اوروبا و استفاد بسمارك من وجود مناصر مجرية لهانفوذ كبير في فينا • فالكونت اندراشي وزير خارجيسة النمسا كان قليل الثقة باتحاد القياصرة الثلاثة و أراد مقد تحالف ثنائي بين المانيا والنمسا فد روسيا • ومما تجدر ملاحظته في هذا المجال ان روسيا قد فاتحت مي الاخرى فرنسا وايطاليا بخصوص مقد اتفاق فيما بينهما ،الامر الذي حسدا والطاليا بخصوص مقد اتفاق فيما بينهما ،الامر الذي حسدا ببسمارك الى الاسراع في مقد التحالف الثنائي مع النمسسا، ولقد اتخذ بسمارك من موقف روسيا ذريعة لكي يثبت للقيمس الالماني سوء نيات روسيا نحو المانيا • ولم تكن موافقسة القيمرالالماني سهلة ،فلقد كان حريما على مداقة زميلسسه

ولكن بسمارك بدأ حملته المدروسة لاظهار الخطر الروسى في ربيع عام ١٨٧٩ و كانت أول اشارة الى ذلك عندما نشرفسي و فيراير اتفاقا مع النمسا والمجرتعفي المانيا بمقتفساه من اجراء استفتاء في شمال شازفيج ،و كان هذا تحديل للقيمس الروسي الذي طالب مرارا بوجوب اجراء الاستفتلات واستطاع بسمارك في ١٧ اكتوبر عام ١٨٧٩ من توقيع معاهدة

التحالف بين النمسا والمجر والمانيا ،و كانت هذه المعاهدة هي أول خيط في شبكة التحالفات التي قدر لها ان تغطــــــ اوروبا كلها، و كانت المعاهدة عبارة عن حلف دفاعي بسيـط ضد هجوم روسي و نعت على مايليي :

آولا : ان تبادر كل من الدولتين المتعاقدين ( النمسسسا و المانيا ) الى مساهدة الثانية بكامل قواتهسسا اذا ماهاجمتها روسيسا٠

ثانيا: وفي حالة مهاجمة فرنسا وايطاليا لاحدى الطيفتيسن فان الحليفة الثانية تلتزم جانب الحياد السسودى-فاذا أيدت روسيا الدولة المهاجمة بادرت الدولسة الحليفة الثانية المتعاقدة الى مساعدة حليفتهسسا بكامل قوتهسا٠

و تعنى هذه المعاهدة الدفاهية السرية انه اذا هاجمت روسيا النمسا فنان المانيا تساهد الاخيرة ،واذا هاجمست فرنسا المانيا فتقف النمسا على الحياد الودى ،اما اذا ساهدت روسيا فرنسا فان النمسا تساهد المانيا، وكانت مصدة المعاهدة خمس سنوات ،وحددت في هام ۱۸۸۳ و ۱۹۰۲ و استدبرت حتى هام ۱۹۱۸ و ۱۹۰۸ و استدبرت الاولى، ولقد هملت تلك المعاهدة على تقوية السلم فسسسي الاولى، ولقد هملت تلك المعاهدة على تقوية السلم فسسسي

الدخلت المانيا واوروبا كلها في الحرب العالمية الاولسي •

اتحاد القيامرة الثلاثة Dreikiaserbund )؛

ولكن روسيا وجدت في التحالف الالماني - النمسسوي خطرا جديدا موجها اليها ،وأخت الصحف الروسية تنسسسدد بالسياسة الالمانية ، ومما ساعد روسيا على تفادى موقسف العداء الغلنى من المانيا العلاقة بين قيعرى روسيا والمانيا واخبر القيعر الالماني مديقه قيعر روسيا بأن هذه المعاهدة ليست الا أداة دفاهية لغمان السلام في اوروبا ،ورأى القيعر أن من الخير قبول هذا التفسير بسبب المشاكل التي تعسرف الها عرشه ،و لم يفكر في يوم من الايام قطع علاقاته مسسع المانيا ،لانها دولة ملكية تعمل على هيانة خقوقي الملسوك ، ومن ناحية اخرى لم يكن بسمارك قد تخلى عن روسيا نهائيسا، بل كان يود تجديد عرى العداقسة معها على ان لايفسر ذلسك حليفته النمسا ،و كان يعمل دائما على اعادة تدهيم اتحاد القياسرة الثلاثة .

و في ٢٧ سبتمبر عام ١٨٧٩ و قبل التوقيع على التحالف الالماني ـ النمسوى عين سابوروف Saburov سفيــــرا لروسيا في برلين ، و كان سابوروف يحتقر الميل الى السلاف و ينامر السياسة الدفاعية القائمة على التحالف مع المانيا و كتب الى القيمسر الروسي يقول : " ان بروسيا الحميمــــة

تفعنا في الموقف الممتاز لنكون القوة الوحيدة في اوروبسا التي لاتخشي هجوما و التي يمكنها تقليل ميزانيتها دون مسا مخاطرة كما فعل سيدنا أو غسطين بعد حرب القرم "• وفي ينايس عام ١٨٨٠ ، هرض سابسوروف رسميا على بسمارك احياء اتحسساد القيامسرة الثلاثة ،و لماكان بسمارك يخشي انتقام فرنسسا رحب بتلك المبادرة ،و بعد مفاوضات طويلة بين الجانبيسسن استطاع بسمارك ان يقنع النمسا بالاشتراك في تحالسست

و قد نصهذا التحالف على الشروط التالية :

أولا: في حالة اشتباك احد الاطراف المتعاقدة السامية في حرب مع دولة عظمى رابعة يلتزم الطرفانالمتعاقدان الآخران الحياد الودى ( ومعنى هذا انه اذا دخلت المانيا في حرب مع فرنسا فان النمسا وروسيلل تبقيان على الحياد و كذلك اذا دخلت النمسليا في حرب مغ ايطاليا أو روسيا مع انجلترا فان كلل من المانيا وروسيا ،او المانيا والنمسا تبقيلان على الحياد)

ثانيا : تحترم الدول المتعاقدة الثلاث حقوق النمسا في معاهدة مقاطعتى البوسنة و الهرسك كما نست عليها معاهدة برليسن ( ۱۸۷۸ )٠

شالثا : تسلم الدول الثلاث بعبداً اعلاق العضايق (البوسفور والدردنيل) ويجب على الدولة العثمانيــــــــة الا تشذ عن هذه القاعدة لمعلحة دولة ما، وهلـــى الدول الثلاث ان تخبر الدولة العثمانية بأنهــا (أي الدولة العثمانية ) في حالة حرب مع الدولة التي تمسها اللمحالفة فيما اذا أرادت الدولــــة العثمانية ان تسمح لدولة ما ان تستخدم المفايـة، في حالة الحرب فد دولة اخرى عفوة في المحالفــة (أي ان المفايق يجب ان تغلق في وجه كل الــدول و اذا أرادت الدولـة العثمانية فتح المفايــــق لانجلـترا فد روسيا فان كل من المانيا والنمســـا بالاضافة الي روسيا تكون في حالة حرب فد الدولـة العثمانيـــة حرب فد الدولـة العثمانيــة قال عرب فد الدولــة العثمانيــة من المانيــــة العثمانيـــة ) .

و هكذا نجج بسمارك في التوفيق بين معالج روسيـــــــة والنمسا وقسم البلغان الى منطقتي نفوذ : منطقة روسيــــــة في الشمال ،و منطقة نمسوية في الجنوب ،ولم تتشابه كثيــرا العصبة الجديدة بعصبة عام ١٨٧٣ ،وكان ذلك اخر مظهــــر للمقاومة من جانب العناصر المحافظة في اوروبا وان اتحاد القياصرة الثلاثة نصرا للروس وربما لبسمارك ايضا،فقــــــ تحررت المانيا من اضطرارها للخيار بين الروسيا والنمســا والمجر في البلقان ، و حملت روسيا على الامن في البحـــر

الاسود في مقابل وحد باتباع السلوك السلمي الذي دفعهـــا الله ضعفها الداخلي لتحافظ عليه على اية حال • ولقدد أدى اتحاد القياصرة الثلاثة ،الذي كان حلفا للمداقة مع روسيا بطريقة غير مباشرة الى التحالف الثلاثي الذي كان تحالفــا فدها بكل وضـوح •

التحالف الثلاثـــى Triple Alliance التحالف الثلاثـــى

رمى بسمارك شباكه لاقتناى طيف آخر ،وتمكن بدهائسك المنقطع النظير من ان يجمع شمل النمسا وايطاليا فى معيسد واحد ،رغم ماكان بينهما من تغارب كبير فى المعالج الحيوية وطلى العموم كانت الرابطة بين ايطاليا واوروبا الوسطسسي أقدم الروابط فى التاريخ الاوروبى و كانت ايطاليا القومية آساسا لانتصار المانيا الفومية وكان التحالف الايطالسي حاسما فى حرب هام ١٨٦٦ ،و لولا ايطاليا لاتحدث فرنسا والنمسا والمجر شد بسمارك هام ١٨٧٠ ولكن فى مؤتمر برلين تجاهلت الدول الاوروبية مطالب ايطاليا و هوملت على نفس مستسموى اليونان والدولة العثمانية و وعملت على نفس مستسموى على البوسنة والهرسك ،وانجلترا حملت على قبرص ،وشجعسوا فرنسا على آخذ تونس ،وهاد مندوبو ايطاليا بعفردهم مسمن فرنسا على آخذ تونس ،وهاد مندوبو ايطاليا بعفردهم مسمن المؤتمر وآياديهم نظيفة و ودعا ذلك الموقف الى اتجسماه

ايطاليا كل خطوة او مشروع فرنسى فى تلك المطاطق مشارهنة منيفة ، و كانت فرنسا على يقين بأن ايطاليا تسعى السبب ان يكون لها مركز مساو لمركز فرنسا فى تونس ،واحتسسدم النزاع بين الدولتين ،وادعت ايطاليا ان وجود فرنسا فسبب تونس فيه تهديد خطيسر لايطاليا ومستقبلها ، ولكن فرنسسا مزمت على ألاتيواجد دولة اوروبية بجوار الجزائيسسر، ورأى الفرنسيون فى النهاية سرهة التدخل الحزبى فى تونس ،و كان من اكبر العاملين على تنفيذ ذلك سان فالير سفير فرنسسا فى برلين ،الذى بذل جهده لاقناع الحكومة الفرنسية بالتدخل فى برلين ،الذى بذل جهده لاقناع الحكومة الفرنسية بالتدخل فاحتلت قوة فرنسية البلاد،

صارت ايطاليا لإحول لها ولاقوة ،ونظرت الى احتسسلال الفرنسيين لتونس كاذلال جديد لها ، ووجدت ايطاليا ان كلا من انجلترا وفرنسا لايابه كثيرا للمصالح الايطالية ،كما وجدت المتكية الايطالية ازاء الفوضويين والاشتراكيين والجمهوريين الايطاليين ان الملجأ الحقيقى هو ملكيات اوروبا الوسطسين، ورأت ايطاليا ضرورة التضامن مع المانيسسا،

لاسيما عندما أخذ بسمارك يستعلج البابوية ،فخشيت الحكومـة الايطالية ان يقوم حلف بين المانيا والبابوية على حسـاب الوحدة الايطالية الحديثة و لماقد سررت الانفمام السبس المانيا ذكرها بسمارك ان الطريق الى برلين لابد ان يمسسر بغينا وهلى ايطاليا ان تحسن علاقاتها مع النسما و وسسس اكتوبر عام ١٨٨١ قام همبرت ملك ايطاليا بزيارة فينسسا، وكان بطريقا طويلا منذ آيام كافور العظيمة و ومرض الايطاليون على النمسا و المجر آمنا متبادلا ،وأوضحوا ان فرنسا تهددهم، ولكن الهدف الجقيقي من الضمان هو داخليا لكى يعونسسوا الملكية من تغيير مفاجي عقوم به الجمهوريون أو من تدخسل الدوذل الاجنبية لامادة سلطة البابا الزمنية ولكن هسسنده الزيارة لم تؤد الى النتيجة المرجوة و

و في فبراير عام ١٨٨٧ أحيا بسمارك المغاوضات مسرة أخرى و والسبب في ذلك ان جمبتا GEMBETTA الوطنسي الراديكالي الكبير قد أصبح رئيسا لللوزراء في فرنسا للمسرة الاخپرة ( نوفمبر عام ١٨٨١) ، وود في نهاية الامران يتحالسف معالروسيا وانجلترا ،كما ود آلثر ان يتصالح مع ايطاليسا، وانتوى ان تنهي هذه الامور ثقل وزن المانيا وتجعل تسويسة مسألة الالزاس واللورين بالمفاوضات أمراميسورا وللسسم ينزمج بسمارك من هذه البادرة ، فقد تمني شخصيا بطريقة غامضة ان يتصالح مع فرنسا و بيد ان وصول جمبتا ان له تأثيسسر ملحوظ على سياسة روسيا التي سعت في هذا الوقت الى التحالف مع فرنسا و حبيثا قد سقط ولم يتحقق أمل الروسيسا

نى تنفيذ تلك السياسة ،ولكن موقف روسيا هذا هزايمـــان بسمارك فى سياسة المحافظيـن الروس • وفى ٢٨ فبراير حــث بسمارك النمسا على احياء المفاوضات مع ايطاليا،و أسفــرت المفاوضَات الثنائية بين النمسا وايطاليا من مخالفــــــة ثلاثية اشتركت فيها المانيا ووقعت فى ٢٠ مايو عام ١٨٨٢

وقد نعت معاهدة التحالف الثلاثي على المواد التالية:

المسادة الاولسي: تعد الاطراف المتعاقدة الساميــــة بعضها البعضبالسلم والمسداقة و بعدم الدخول و في أي تحالف او التزام موجه ضد اي من هذه الدول و تتعهد الـــــدول المتحالفة بتبنندل الاراء حول المسائل السياسية والاقتصادية دات العبغة العامة والتي تبرز ،كما تتعهد ايضا بتأييـــد بعضها البعض في نطاق معالحهم الخاصــة ،

المسادة الثانيسة : قى حالة تعرض ايطاليا للهجسسوم لاى سبب كان من جانب فرنسا دونان تثير ( ايطاليا ) أى استفزاز ،فان الطرفين الاخيرين المتعاقدين سيفطران السسى تقديم العون والمساعدة بكل قواها للطرف الذى يهاجسسم، وينطبق هذا الالتزام نفسه على ايطاليا في حالة هجوم مسسن جانب فرنسا فد المانيا دون ان تثير اى استفزاز مباشر،

المسادة الشالشسة ؛ اذا ماحدث وهوجم طرف اوطرفسان من الاطراف السامية المتعاقدة دون ما استفزاق مباشر مسسسن جانبها واذا خاوجدت نفسها وقد انخرطت في حرب مع ذولــــة او اكثر من الدول العظمى لم توقع على المعاهدة الحاليـــة فان هناك مايبرر قيام كل الاطراف المتعاقدة الساميــــــة بالحرب في وقت واحــد .

المسادة الرابعة: ١٤١ ماهددت دولة عظمى غيــــر موقعة على التمعاهدة الحالية سلامة الدول الساميةالمتعاقدة، واذا ماوجدت الدول المهددة نفسها على هذا النحو مدفوعــة الى شن الحرب ضد تلك الدولة فان الطرفين الاخريين يلتزمان بالحياد المشوب بالعطف بجانب طيفتهما و تحتفظ كـــــل منهما بحقها في الاشتراك في الحرب اذا مارأت أنه مـــــن المناسب جعلها قفية عامة حع حليفتهما .

المسادة الخامسة: اذا مابرز آى تهديد لسلم أحد الاطراف المتعاقدة فى الاحوال المنصوص عليها فى المسلسواد السالفة الذكر ،فان الاطراف المتعاقدة السامية تجتمسسع مع بعضها البعض فى الوقت المناسب حول موفيوع الاجسسرا التسادية المطلوبة لاجل تعاونهما النهائى ، و تتعهد انسسه من الآن فساعدا وفى كافة الاحوال و فى حالة اشتراكهمسسسا فى الحرب معا بأنها لن تعقد هدنة او علما أو معاهسسدة الا بنالاتفاق المتبادل ،

و كانت معاهدة دفاعية بحتة فايتها المحافظة على السلـــــد،
وكانت معاهدة دفاعية بحتة فايتها المحافظة على السلــــم
في اورويا ، وفي الظاهرريط هذا التحالف وسط اوروبا معلما
وأحيا الامبراطورية الرومانية المقدسة على اوسع نطاق يتمش
مع السياسة الخارجية ، أما من الناحية العملية ،فقد أيسد
التحالف فقط الملكية الايطالية وضمن حياد ايطاليا في حالة
نشؤب حرب نمسوية مجرية ضد الروسيا ، وقد وعدت المانيــا
بالدفاع من ايطاليا ضد فرنسا ،و لفا كانت المساعــــدة
الايطالية لا قيمة لها ،فلم تحمل المانيا اذا على المقابــل
وفي الواقع كان بسمارك يعلم ان الفرنسيين لاينوون الهجــوم
على ايطاليا ولهذا السبب فلم يعتبر أن الالتزام يشكـــل
مبئا،كما علم بذلك الايطاليون ايضا، وكانت حاحتهم الحقيقية
هي الاعتراف بهم كدولة عظمي لاحمايتهم من فرنسا،و لقـــــد
أمطاهم التحالف الثلاثي هذا الامــر ،

و على آية حال تقوت المحالفات التى قام بها بسمارك بالثفاقيتين آخريين قامت بهما النمسا مع السرب ورومانيسا ففي مام ١٨٨١ وقعت النمسا معاهدة مع السرب،و مسسدت بعوجبها السرب بمساعدة العائلة المالكة هناك وأن تستخدم نفوذها بين الدول الاخرى لتآييد مسالح السرب، ومن ناحية أخرى وعدت السرب النمسا بعدم عقد معاهدة سياسية مع دولسة اخرى دون تفاهم سابق مع النمسا، وفي عام ١٨٨٣ مقسسدت

النمسا معاهدة مع رومانيا التى أجبرت على التنازل فسسن جزء من بسارابيا الى الروسيا في معاهدة برلين و وتعهددت النمسا بمقتضي هذه المعاهدة بمساعدة رومانيا اذاهوجمست من قبل دولة ثالثة دون استغزاز من جانبها و كما يجب علسي رومانيا التفاهم مع النمسا اذا هوجمت الاخيرة في جسسرا من أراضيها المتاخمة لرومانيا وقد انضمت المانيا السسي هذا التحالف و أما ايطاليا فقد انضمت اليه هام ١٩٨٨ وجددت ظلمعاهدة الى هام ١٩١٣ وهكذا اسبحت النمسا في مركز قسوي في البلقسان و

## تجديد التحالف الثلاثي ( ١٨٨٧):

بعد مؤتمر برلين لم تستقر الاحوال فى البلقان ،وكانت الروسيا غير راضية عن تقسيم بلغاريا،ولكنها حاولت على الرغم من ذلك الاستفادة من شروط معاهدة برلين التى تقضى باحتلال الروس لبلغاريا أشهرا معدودات ، واختار القيمى بموافقة الدول أحد اقربائه وهو اسكندر امير باثنبىرج

ورغم اخلاء الروس لبلغاريا إلا انهم ظلوا يحتلسون معظم الوظائف المهمة مؤهلين ان يظلوا اصحاب النفوذ الاهلسى فيها - وفي بلغاريا الجنوبية ( الروملي الشرقية ) التسسى تركت تحت اشراف الباب العالى ، عمل المندوب الروسي السسدي

كان يحكمها على اثارة الشعور فد الباب العالى ،و هلسى ايجاد نظم مماثلة لنظم بلغاريا الشمالية لتوحيد بلغاريا ولكن البلغاريين كانوا يعملون على الاستقلال هن كل هسسن الدولة العثمانية وروسيا ، وحقد البلغاريون على السروس لاحتلالهم المناصب المهمة في الدولة، وفي ذلك الوقت أهلسن بسمارك انه ليس لالمانيا مسالح في بلغاريا وان معلحتها هي اقامة هلاقات المسلم مع روسيا ،وكان يرى ألا تقحم النمسا نفسها في مسائل بلغاريا، و ان تترك الروسيا تفعل ماتشاء في بلغاريا وكان دائما قلقا لاضطراب العلاقات الروسيسسة في بلغاريا وكان دائما قلقا لاضطراب العلاقات الروسيسسة النمسوية ،لأن النمسا ربما كانت تطمع في ان يحل نفوذهسا

أما الروسيا فكانت ترى أنه اذا انفعت البغاريتسان فينبغى ان يكون ذلكهن طريق الروسيا لا هن طريق باتنبسرج، وفي عام ١٨٨٥ قامت الثورة في بلغاريا الجنوبية ( الروملي الشرقية ) وطرد الحاكم العثماني ،وافطر باتنبرج السسي قبول التاج بعد تردد ، وغفبت روسيا وطلبت من المدولسة العثمانية عقد مؤتمر دولي في الاستانة للنظر في هسده المسألة ،ولكن السرب استعدت لاحتلال مقدونيا واعسسادة التوازن في البلقان ،وطلبت من النمسا تأييدها، وازاء تردد النمسا، أعلنت العرب الحرب على بلغاريا، و بعد هزيمسة العرب أرسلت النمسا الي بلغاريا تطلب وقف الحرب و الافانها

ستساعد السرب، وفعلا عقدت الهدنة بين الطرفين في ديسمبسر عام ١٨٨٥ ، أما بالنسبة لبلغاريا فقد اتفق اميــــــــــر باتنبرج مع العثمانيين على ضم الروملى على ان تعين الدولة " الامير البلغارى حاكما عاما على الروملى الشرقيـــــة " و تم تحقيق ذلك في لا فبراير عام ١٨٨٦ لمدة خمس سنـــوات، ولكن روسيا عملت على طرد أمير باتنبرج من العرش البلغاري، وأجبروه على التنازل عنه ،وفرض القيمر على بلغاريا أميـرا توافق عليه هو ، واختار البلغاريون أميرا دانمركيــــــا فرفض القيمر ،وتقرر عقد مجلس وطنى في بلغاريا لتقرير من يحكم البلاد ،غير ان روسيا أعلنت عدم استطاعتها الاعتراف بهذه الخطة و لا بقرارات المجلس، وعندما انتخب المجلـــس

و أهلنت النمسا في ذلك الوقت انها لاتسمح بتغييسر الوفع الراهن في البلقان مما أدى الى تكديرالعلاقيسات الروسية بدرجة أهلن معها السفير الروسي في برلين " بأنه من الفروري لنا أن نعمل هلى اختفاء النمسا من فريطة اوروبا " • ولهمبح موقف بسمارك حرجا للغايسسة، أذ قال الروس انه لولا تأييد المانيا لما استطاعت النمسا ان تتحدث بهذه اللغة • وكان بسمارك حريما على هنسسدم اصطدام المسالح النمسوية بالروسية في البلقان ،و هلسسي المحافظة على اتحاد الاباطرة الثلاثة • وفي نفس الوقت أهلن

أنه سيقف بجانب النمسا اذا تهدد مركزها كقوة مالمية ، لكنه من ناحية اخرى قال بأنه لايعارض أى خطوة تخطؤها الروسيا في بلغاريا ماهدا الاحتلال ،وانه لايعارض في ان تشرف الروسيا على المضايق ، ومما دفع ببسمارك الى اتباع هذه السياسة هو ملاقاته السيئة مع فرنسا في عام ١٨٨٦ ،ففرنسا كاننست مستعدة للحرب اذا ماقامت بين المانيا والروسيا فلقد قوى مركز الملكيين في البرلمان الفرنسي و مين بولنجسسسر وزيرا للحربية ،و أعلنت فرنسا ان سياستها ستتركز فيسسي

و في الواقع كانت الإوضاع في فرنسا مثيرة للقلسية، فلقد شعرت فرنسا بعزلتها السياسية منذ معاهدة فرانكفورت ونتيجة لمسآلتي تونس و معر ،وبعد توقيع التحالف الثلاثسي، فبالنسبة لمعر أعلنت انجلترا طنها لن تبقى فيها بعسد استقرار النظام في البلاد ،ولكن مرت سنوات ولم تنفسلا انجلترا وعدها ،ورفضت مناقشة فرنسا في محوضوع الجلاء، كما ان العلاقات الفرنسية للايطالية لم تكن أسعد حالا بسلب احتلال فرنسا لتونس و وعمل ساسةفرنسا حينئذ على ايجساد وفاق فرنسي للوسي و و منذ ان تولى بولنجر منهب وزيلسر الحربية ،اسبح رمز المطالبة بالشأر والانتقام ومحسرر المطالبة بالشأر والانتقام ومحسرر المطالبة بالشار والانتقام ومحسرر المطالبة بالشأر والانتقام ومحسرر الالراس واللورين ،و معدر فزع لالمانيا وأمل لفرنسا وأن بولنجر يشعر بسمارك بالارتياح ازاء موقف فرنسا،خصوها وأن بولنجر

اهتم بالجيش واصلاحه ،ولقد خشى بسمارك ان تغتر فرنســـا فتعلن الحرب ، وازداد الموقف خطورة بعد التطورات السابقـة التى حدثت في بلغاريا ،واستياء الروس من سياسة النمسـا. واعتقادهم بأن المانيا تعفدها ،وهنا أسبح تحالف فرنسـا مع روسيا أمرا محتمل الوقوع فيهام ١٨٨٦٠

و على اثر ذلك تقدم بسمارك بلائحة الى الرايسسخ الالماني في ٢٥ نوفمبر مام ١٨٨٦ يذكر فيها نية الحكومسة في تقوية الجيش و تسليحه ،و خاصة لأن اتحاد القياصـــرة الثلاثة أسابه الفتورءوان روسيا تعطف على فرنسا التي ظهسر فيها الجنرال بولنجر بطل الانتقام الفرنسي من المانيــا٠ وبدأ بسمارك يهتم بتجديد التحالف الثلاثى الذى كانت مدته على وشك الانتهاء ،وذلك لبناء سد منيع في وجه التقسيسارب الروسي ـ الفرنسي ، و كانت النتيجة المباشرة هي تجديـــد المحالفة التي كانت ستنتهي في مايو مام ١٨٨٧ بين ايطاليا والنمسا،ولكن ايطالنيا لم ترغب في تجديد المحالفة الاولمسسى بحد افيرها ،وانما رغبت في ادخال بعض التعديلات في قسمسم من مواد المحالفة • ولما كان الموقف الدولي حرجاء اضطلسس بسمارك الى قبول التعديلات التي اشتملت على:تحديدالمحالفة القديمة كما هي ، مقد معاهدة جديدة بين المانيا وإيطاليسا ومقد معاهدة جديدة بين النمسا وإيطاليا ووقعت المعاهسدات في برلين في ٢٢ فبراير عام ١٨٨٧٠ وقد نست المادة الثالثة من المعاهدة الالمانيـــــة الايطالية على انه " اذا حدث ان أرطدت فرنسا بسط سيطرتها اوفرض حمايتها على الاراضى في شمال افريقيا كطرابلــــس او تونس اومراكش فان للحكومة الايطالية الحق كي تحافـــط على وضعها في البحر المتوسط ،ان تقوم بحركاتفي شمــــال افريقيا ،او ان تتخذ اجراءات عسكرية في الاراضي الفرنسية في اوروبا ، ان الحالة الحربية التي تنشأ من جراء ذلــك بين فرنسا وايطاليا تلزم الدولتين الحليفتين (المانيــا وايطاليا تلزم الدولتين الحليفتين (المانيــا وايطاليا) التشاور فيما بينهما بطلب من ايطاليا لاجــل اتخاذالمقاييس العسكرية كماك الدولتان في تفاهم سابـــــق

و جاء في المادة الرابعة من نفس المعاهدة انسسه
" اذا دارت الدائرة على فرنسا من جراء الحرب التي تقسوم
بها المانيا وايطاليا بعورة مشتركة ضدها ،وأرادت ايطاليا
الضمان الاقليمي من فرنسا أجبل المحافظة على حدود المملكة
ولاجل جماية اقاليمها البحرية ،و للمحافظة على سلامسسة
البلاد واستقرارها والسلام الاوروبي ،فيجب على المانيسسا
ان لاتقدم عوائق بشأن هذه المطالب ،واذا اقتضت الحاجسة
ان تقدم المانيا التسهيلات اللازمة لاجل الحسول على هسسذه
المطالب من فرنسسا".

أما الغادة الاولى من المعاهدة الايطالية النمسوي الفقد نعت على ربطالدولتين بالمحافظة على الوفع الراه المعافظة على الوفع الراهن في الشرق ،واضافت: " إذا كانت المحافظة على الوفع الراهن معبة في البلقان أو في بحر أيجة أو في سواحل الدول الدول العثمانية وجزر الادرياتيك ،وإذا أرادت دولة ثالثة ، أو أن النمسا أو أيطاليا وجدت أنها مفطرة الى تعديل هلذا الوفع باحتلال مؤقت أو دائم يجب أن يكون هذا الاحتلال نتيجة لاتفاق سابق بين الدولتين على اساس التعويض المتبادل لكل فائدة تجنيها هاتين الدولتين ،سواء أكانت الفائدة اقليمية أو غيرها وأن ترفى كل منهما الاخرى من ناحية المصال والمطالب التي تدهيها كل منهما " والمؤلية المعالية المنهما " والمؤلية المنهما " والمؤلية المهالية المنهما " والمؤلية المهالية المهالية المها " والمؤلية المهالية المها

ولقد رفعت هذه المعاهدة من قيمة ايطاليا ومن مركزها في البحر المتوسط وفي البلقان وعلى العموم اصبح لهدا التحالف سبغة هجومية واعترف بحق ايطاليا في تأسيسسس امبراطورية استعمارية وكما اعترف بحقها في نيس وكورسيكا وتونس كفمانات في حالة حرب ناحجة مع فرنسا وكذلك اعترف بحق ايطاليا في تعويض أرضي في حالة قيام حرب الماشيسسة فرنسية ولقد وافق بسمارك على اعطاء كل تلك الامتيساؤت لايطاليا لانه كما قال: " اذا أرادت دولة التخلص من شسرط معاهدة لن تحد صعوبة كبيرة في تفسيره التفسير الملائسسم" ومما تجدر ملاحظته ان المادتين الاخيرتين في المعاهدة الله الماهدة النالية الماهدة الماهدة النالية الماهدة النالية النالية الماهدة الماهدة الماهدة النالية الماهدة الماهدة النالية الماهدة النالية الماهدة الماهدة النالية الماهدة النالية الماهدة الماهدة الماهدة النالية الماهدة النالية الماهدة الم

فى اليوم الذى تم فيه تجديد التحالف الثلاثى كتبت سحيفة ورد Nord الروسية تقول ان روسيا سترقب الاحداث على الراين باهتمام وانمصلحتها تحتم عليها آلا تقف موقفالحياد كما حدث فى عام ١٨٧٠ عند وقوع الحرب الفرنسية البروسية ، وان روسيا لسن تسمح بأن تعبج فرنسا دولة شعيفة ، وقد ساعد تسرب الافبـــار عن تجديد التحالف الثلاثى على التقارب بين روسيا وفرنسا، وفى تلك الاثناء ايضا وقع حادث تافه على الحدود الفرنسية الالمانية مما دفع ببولنجر الى حشد قواته على الحدود والتهديد بالحرب، ولكن الوزارة الفرنسية سقطت ، وسر بسمارك لخروج بولنجـــر، وبدأ يعمل على استعلاح روسيا وتوجيه اهتمامها الى الشرق والى المناطق التى تحتاج فيها الى تأييد المانيا ،

وفى ذلك الوقت تغيرت وجهة نظر السياسة الروسية تجساه المانيا، وأرسل القيمر الروسى شوفالوف الى برلين بعد ان مرشت فكرة عقد اتفاق روسى ـ المانى على سفير المانيا فى بطرسبرج ووجدت ترحيبا منه ، واشتملت التعليمات التى امدرها القيمسرالي شافالوف على الموضوعات التالية :

- آ ... ضمان السلام اللازم لنمو قوى روسيا الحربية والبحريـــة ولحماية روسيا من المخالفات الاوروبية •
- ب... العمل على ابقاء الوضع الراهن في البلقان والاعتراف بتغوق، النغود الروسي في بلغاريا.

#### ج ـ اغلاق المضايــــق •

وروسياكانت ترغب في تحقيق ذلك عن طريق التأييدالالعاني، وقد اعترضت فكرة التحالف الروسي ـ الالماني مدة صعوبات فبسمارك لم يكن على استعداد لاخراج النمسا من التحالف، وعلى الرغم من ذلك بدأت المفاوضات في ١١ مايو عام ١٨٨٧, وانتهلت في ١٨ من نفس الشهر ،واتفقت الدولتان ( العانيا وروسيلل على توقيع معاهدة سرية بينهما سميت بمعاهدة الضمان الروسيل الالماني ، وقد نصت المادة الاولى على انه " اذا هوجمت احمدي الدولتان المتعاقدة جانب الحياد الودى ، ان هذا النص غير نافذ الاخرى المتعاقدة جانب الحياد الودى ، ان هذا النص غير نافذ المفعول في حالة هجوم احدى الدولتين المتعاقدتين على المناهدا النماني ، ونصت المواد الاخرى على مايلى :

- أ اعتراف المانيا بالحقوق التاريخية لروسيا في البلقيان ،
   وبحق الروس في تغوق نفوذهم في بلغاريا ،
  - ب تتعهد الدولتان بالعمل على المحافظة على الوضع الراهان في البلقان .
  - ج تتعهد الدولتان بفرض رغبتهما على الدولة العثمانيسية بفرورة اغلاق المضايق في وجه أعدائهما .

وهكذا ضمنت المانيا حياد روسيا في حالة اعتداء فرنسا فليها كما أن روسيا ضمنت حياد المانيا اذا ما هاجمتهمسسا النمسا ولم يكن بسمارك مضطرا لمساعدة النمسا في حالسسة

اقتدائها على روسيا • كما انه لم يكن ينوى الهجوم فلسسى فرنسا لأن المانيا لا تنوى الحرب مع فرنسا • ولقد اعتسسرف بسمارك بمصالح روسيا في البلقان ، وأيد روسيا في الاجراءات التي تتخذها بشأن المضايق ( البوسفور والدردنيل ) وذلسك بوقوف المانيا على الحياد وتأييد روسيا دبلوماسيا ،ولكن بسمارك كان يعلم أن بنود معاهدة التحالف الثلاثي بخصيبوص البحر المتوسط والبلقان كانت قوية الى درجة تمنع روسيسا من تحقيق ما تريده بشأن المضايق حتى اذا وقفت المانيا على الحياد ٠ وكانت مدة المعاهدة ثلاث سنوات وقد وقعت هـــــده المعاهدة في عام ١٨٩٦ ،واتهم بسمارك بأنه خان النمسا فييي هذه المعاهدة ،ولكن الامر غير ذلك فلقد أعلن بسمارك بأنسم غير ميال لتأييد سياسة النمسا البلقانية أو الدخول في حرب من أجلها • ولقد كانت هذه المعاهدة وفقا لرغبته في تقسيم البلقان الى منطقتى نفوذ شرقية في بلغاريا والاستانـــــة والمضايق لروسيا وغربية للنمسا • وبتوقيع معاهدة الضمسان أتم بسمارك سياسة التحالفات ءوبذلك ضمن سلامة المانيا نظريا على الاقل • وعمل بسمارك على عدم معارضة السياسة الروسيسة في بلغاريا ،وآيد اتحاد دول البحر المتوسط ليفع حدا لمظامع الروسيا ،ولكي يمنع تحالفها (أي الروسيا) مع فرنسا ٠

#### شانيا ـ التحالفات الدولية بعد سقوط بسمارك (١٨٩٠–١٩١٤):

فى عام ١٨٨٨ توفى الامبراطور الالمانى وليم الاول وخلفه حفيده, وليم الشانى على العرش ،ومنذ ذلك الوقت بدأ الخلاف بين الامبراطور وبسمارك وكان وليم الشانى رجلا ذكييي المنظا ،وعلى الرغم من اعجابه ببسمارك الا أنه لم يرغيب ان يقف مكتوف الايدى بينما يحكم بسمارك حكما مطلقا وكان بسمارك قد بلغ سن الشيخوخة واصبح متمسكا بآرائه الاميلي الذي أدى الى المحدام بين الطرفين وانتهز أعداء بسمارك الفرصة لتوسيع الخلاف بينهما ،فعندما حل موعد انتهاساء الفرصة الفعان الالمانى الروسي فى عام ١٨٩٠ والتى كنيان بسمارك قد وعد القيمر الروسي بتجديدها ، رفض وليم الشاني مواد المعاهدة الشمان تخاليب مواد المعاهدة الثنائية بين النمسا والمانيا في عام ١٨٧٠ ، وحينشذ استقال بسمارك ، ولم تحدد المانيا المعاهدة عليي الرغم من رغبة روسيا في ذلك ولذلك اضطرت روسيا الى البحث عن حليفة أخرى ،وارتمت في احضان فرنساه

وترجع اهمية عام ١٨٩٠ في التاريخ الاوروبي الى انهسا . سنة فاصلة في الفترة ما بين ١٨٧٠ و ١٩١٤ فلقد تخلي بسمارك في تلك السنة ،كما رأينا ،عن ادارة أمور السياسة الاوروبيسة ولقد أعلن سولزبري ان سقوط بسمارك " معيبسة هائلة"، وكانت

برلين مركز السياسة الدولية الاوروبية ووفى الواقع ان بسمارك دعامة السلام الاوروبي ،ولكن سقوطه كان يعنى تغيير السياسسة المخارجية الالمانية ، فرفضت المانيا تجديد معاهدة الفهلل مع روسيا ،بينما كانت سياسة بسمارك بناء التحالف الثلاثلي وتجديده وحفظ العلاقات الودية مع روسيا ،والعمل على كسلب مداقلة انجلترا ،وابقاء فرنسا في عزلة سياسية حتى لاتفكللر جديا في حرب مع المانيللاء

#### التحالف الثنائي بين فرنسا وروسيا (١٨٩١ - ١٨٩٤):

كان عدم تجديد معاهدة الضمان ورفض المانيا اعطـــا وروسيا وعدا مكتوبا ببقاء المانيا على سياستها القديمــة اراء روسيا، أعطى الدولة الاخيرة جرية في العمل ولقد شعرت روسيا بعزلتها ،وعرفت ان المانيا تريد ان تستبدل بالتحالف السروسي التحالف الانجليزي ، فأخذت روسيا تبحث عن طفاءها ولدلك تعاونت مع فرنسا في المسألة المعرية ،و تأكـــدت روسيا نهائيا من موقف المانيا التي حاولت تقوية التحاليف الثلاثي و تأييد النمسا ،بل واطلعت النمسا على معاهــدة الشمان التي عقدها بسمارك معها ،وأيدت نهائيا و جهـــة النظر النمسوية في البلقـان و

و من ناحية أخرى أخذت فرنسا بعد سقوط بسمارك تلعبب دورا ايجابيا في السياسة الاوروبية فحاولت ابعاد ايطاليا

و كان الرد الطبيعى على ذلك هو التقارب بين فرنسا وروسيا ،واظهرت فرنسا انها لاستتطيع افراض الروسيا الا اذا عملت الاخيرة على زيادة التقارب منها، وكانت الروسيا في أشد الحاجة الى مساعدة فرنسا المالية لتنظيم ماليتها ولاستكمال بناء خطوطها الحديدية ، وكان الراى العسام الروسي والصحافة الروسية مؤيدة للتحالف ،وهكذا بسدأت المفاوضات بين الدولتين وانتهت بعقد التحالف بينهمسسا عام ١٨٩١،

وقد نعت الاتفاقية على مايلسى :

- ا تتعهد الدولتان المتعاقدتان التفاوض في كل مطالسية
   من شأنها تهديد السلام العام.

و هكذا اتفقت الدولتان على ان تساعد كل منهمــــا الاخرى حربيا اذا اعتدت دولة من دول التحالف الثلاثي على احداهما ،و أن يتناقتُي أركان حرب الدولتين في وقت السلمم، وألا تعقد فرنسا أي معاهدة منفردة مع دول التحالف الثلاثي، وان تكون المعاهدة سرية ، غير ان هذا التحالف كان غامفسا وكان الوفع الدولي قلقا خلال عام ١٨٩٣، فظلب الفرنسيــون اكمال الحلف بعيثاق عسكرى ،وقد تم ذلك في عام ١٨٩٤ ، وبعوجبه تعهدت روسيا بمساعدة فرنسا بمليون و نعف جنـــدى اذا ماهاجمتها المانيا، كما وعدت فرنسا روسيا بنفس العدد اذا ماهاجمتها النمسا تساعدها المانيا، وبذلك تكــــون مايسمى بالتحالف الثنائي ، ووطدت دعائم الحلف زيـــارة مالغيم بالتحالف الثنائي ، ووطدت دعائم الحلف زيــارة القيم نقولا الثاني لفرنسا عام ١٨٩٤ حيث استقبل بحفــاوة بالغية ،ورد مسيو فور رئيس الجمهورية الفرنسية ،له الزيارة في العام التالــــي ،

۳) ظلت انجلترا منعزلة عن التحالفات الاوروبية ،وقـــد
شعرت بمنافسة المانيا لها لاسيما في مجال الاستعمار،
ولذلك بدأت تتفاوض مع روسيا والمانيا لاقامة تقـارب
معهمــا،

و من العوامل التي شجعت على التقارب الانجليد و من العوامل التي شجعت على التقارب الانجليزي لمعسر، الالماني مضايقات فرنسا المتتالية للاحتلال الانجليزي لمعسر، مما جعل انجلترا في حاجة الى تأييد قناصل دول التحالسيف الثلاثي لمشروعاتها في توطيد الاحتلال واستمراره ولمسسل شعرت انجلترا بخطورة عزلتها ،فاتح جوزيف تشمبرلين وزيسر المستعمرات ،السفير الالماني في لندن في عام ١٨٩٨ فلسسي موضوع اقامة تحالف انجليزي للماني ولكن بيلوف المستن مستشار المانيا لم يكن متحمسا لذلك التحالف خوفا مسسن ان تستخدمه انجلترا لاغراضها الخاصة دفاعا عن مسالحهلسا وفي عام ١٨٩٩ ،زار القيصر الالماني انجلترا وفاوض تشمبرلين بيلوف في الموضوع ، غير ان قيام حرب البوير (١) (١٨٩٩–١٩٠٩)

<sup>(</sup>۱) قامت هذه الحرب بسبب الخلاف القديم بين الانجليسسسر والهولنديين (البوير) في جنوب افريقيا، وكسسسان الهولنديون قد استعمروا رأس الرجاء السالح،واستولت انجلترا على هذا الميناء أثناء الحروب النابليونيسة ولم يستطع المستعمرون الهولنديون البقاء تحت الحكم الانجليزى ،فهاحرت الفالبية العظمى منهم شمالا وكونت جمهوريتين هما: الترنسفال والاورنج، وعندما اكتشسف

### التمالف الانجليزي ـ الياباني ( ١٩٠٢ ):

تم التوازن بين دول الوفاق الثنائى ( فرنسسسا وروسيا ) و التحالف الثلاثى ( المانيا و النمسا وايطاليا) بعد عام ١٨٩١ ،واستمر هذا التوازن حتى عام ١٩٠٤،اذاانمرفت الدول الاوروبية الكبرى الى التوسع الاستعمارى خارج القارة الاوروبيسةوقد سبقت انجلترا غيرها فى هذا المفمسسار واتبعت سياسة الانعزال عن الشؤون الاوروبية ،وقد تميسرت الفترة الواقعة فيما بين عامى ١٨٩٤ و ١٩٠٤ بثلاثة اتجاهات هامسة :

- الشرق الأوروبية واتجاهها الحى الشرق الاقصى بهدف التوسع وبسط النفوذ ، ولم تهتم بالشرون الاوروبية مرة أخرى الا بعد هزيمتها أمام اليابـــان عام ١٩٠٥٠

وعظف المانيا على البوير زاد من حدة الخلاف بين انجلتسرا والمانيا، وعندما زار القيعر انجلترا للمرة الثانية فسى عام ١٩٠١ استؤنفت المفاوضات ،وكانت المانيا راغبة فسسى الحلف ،ولكنها ارادت ضم انخلترا الى التحالف الثلاثسسى، ولم توافق انجلترا لان ذلك قد يخرجها الى الحرب فد روسيا بسبب اختلاف المهالح بين روسيا والنمسا، وانتهت المفاوضات بالفشل وبدأت انجلترا تبحث عن حليف فد الدول الاستعماريسة التى كانت تنافسها في الاسواق ألمانيا وفرنسا وروسيسسا، وكانت أولى هذه الدول هى اليابان ،

وشعرت انجلترا باهمية هذا الحليف بسبب الدور السيدى لعبته روسيا بعد الحرب الصينية ـ اليابانية عام ١٨٩٥ فقد نعت معاهدة شيمونسكي التى وقعت بين اليابان والعين عـام ١٨٩٥ على تنازل العين لليابان عن كوريا و فورموزا وشبـه جزيرة لياوتنج بما فيها ميناء بورت آرثر، وقد أغضب روسيا والمانيا وفرنسا استيلاء اليابان على هذا الميناء، وأرسلت

فيهما الذهب والالماس توافد عليهما عدد كبيرمن الانحليسر للبحث عن الشروة ،ونجعوا في وضع الجمهوريتين تحسست الحماية البريطانية ولكن نشأ خلاف بين البوير وحكومة الراس وبالتالي الحكومة الانجليزية حول معاملة المهاجرين البريطانيين في الترنسفال وخاصة فيما يتعلق بمسسا يدفعونه من الضرائب ، وتطور الخلاف الى نزاع عنيف بين الفريقين ،وعقد كروچر زعيم الترنسفال حلفا مع جمهورية

مذكرة شديدة اللهجة تطلب فيها من اليحابان ردها واضطرت اليابان الى الموافقة على مذكرة الدول وسحبت قواتهــــا من شبعه جزيرة لياوتنج و هي ناقمة لاسيما من روسياخهمها روسيا على هذا الميناء من وجهه النظر الانجليزية حاتغييرا لنتوازن القوى ويهدد الامبراطورية البريطانية ، ولما كسان الخطر الاكبر الذي يهدد انجلترا يكمن في النشاط الروسييي في الشرق الاقمى ،اتجه الانجليز الى التفاهم مع اليابييان على مواجهة هذا الخطر الروسي المشترك، وكانت اليعابعيان في هاجة الى كسب انجلترا بالذات حتى تعد نفسها لفسنسسرب روسيا و هي مطمئنة الى أن أكبر دولة بحرية أوروبية لاتعرقل مشروعاتها العسكرية والى ان أية دولة اخرى لن تدخــــل الحرب الى جانب روسيا • ولذلك علم تكن المفاوضات بيسين الطرفين معقدة ،وتوصلا الى ماعرف بالوفاق الودى الذي وقسع في ٣٠ يناير عام ١٩٠٢،ويعتبر هذا الوضاق النهاية الفعليـة لعزلة انجلتسسراه

وقد نص هذا الاتفاق علييي :

- ١) اعتراف انجلترا بمسالح اليابان في كوريسا
- ٢) اعتراف اليابان بمعالج انجلترا في الهنسد
- ۳) اتفقت الدولتان على انه اذا حدثت حرب بين احداهمــــا
   و دولة ثالثة قان الاخرى تلزم حانب الحياد، أمــــــــا
   اذا دخلت الحرب غدها دولة رابعة قان الدولةالمتعاقدة
   الاخرى تبادر الى مساعدة حليفتهــــا٠

و معنى هذا التحالف انه اذا وقعت الحرب بين اليابان وروسيا فان انجلترا تلزم جانب الحياد ، آما اذا دخلت فرنسا الى جانب طيفتها الروسيا فد اليابان ، فان انحلترا تساعد اليابان ، وإذا نشبت حرب بين انجلترا وروسيا فان اليابان تساعد انجلترا ، وعلى هذا الاساس سحبت انجلترا اسطولهـــا في الشرق الاقعى الى بحر الشمال للدفاع عن سواجها، والواقع ان الحالة الاولى هي التي جدثت عندما اندلعت الحرب الروسية اليابانية (١٩٠٤ – ١٩٠٥) حيث انحسرت الحرب بين اليابان وروسيا ولزمت انجلترا و فرنسا جانب الحياد ولم تتســــع الحرب، وكانت مدة هذا التحالف خمس سنوات ، وفي الحـــرب الروسية ـ اليابانية استولت اليابان على بورت آرثر، و فسي الروسية ـ اليابانية استولت اليابان على بورت آرثر، و فسي عامي تفوق كبير في الشرق الاقعى ،واهترفت روسيا بتفــــوق

و منشوریا ،کما وافقت علی نقل حقوق روسیا فی شبه جزیـــرة لیاوتنج ویورت آرثر الی الیابــان ۰

#### الاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا (١٩٠٤): ٠

رأت انجلترا جليا خطر سياسة العزلة على مركزهـــا، وأشار النمو السريع للاسطول الالماني فلقها ومخاوفهــــاه فان المانيا لم تكتف بمزاحمتها في الاسواق الاجنبية،و فسيي تملك المستعمرات في مختلف ارجاء العالم ،بل ســـــــرح الامبراطور وليم الثاني عام ١٨٩٧ بأن مستقبل بلاده مرهسون بسيطرتها على امواج البحار ،وأظهر تعميمه القاطع على خلق اسطول عظيم لالمانيا يعزز مكانتها الاولى بين الدول العظمى، وعاونه في تحقيق مشروعه وزير بحريته الشهير الاميكسرال Tirpitz )الذي قال عنه المؤرخ لانجـــر تربتــز( ( Langer ) : " ربما كان أكفأ شخص ظهر في أية دولة مـن دول العصر الحديث "• وقام تربتز بوضع مشروع هدفه احتــرام مركز المانياالتجاري والاقتصادي ،كما عمل على استكملسال أسلحة الحرب البحرية وخاصة الطوربية وأجاز الرايخشتساع في عام ١٨٩٧ قانونا بتعزيز الاسطول الالماني وزيادة وحداته وبحارته زيادة كبيسرة •

ولقد أعلن بيلوف ان المانيا لاتفكر في الاعتداء على النجلترا ، ولكن شاكيدات المانيا لم تساعد على محو مخساوف

انجلترا ،وذلك للاهتمام الكبير الذي أظهره الامبراط النجائية البحرية ،ولأن تربتز اهتم بألا يكون لالمانيابحرية دفاعية فحسب بل هجومية ايضا وبدأت انجلترا تزيد مسسن اهتمامها بالمسائل البحرية وذلك بانشاء قاعدة بحريسية كبيرة وبناء أربع سفن حربية كل عام ،والاهتمام بتركيسسز الاسطول في المياه الانجليزية وهكذا زاد القلق في كسسل من الدولتين بسبب المشروعات البحرية التي تفعها الدولسة الاخرى و وحاولت انجلترا تهدئه خواطر المانيا بأن أعلنست بأنها ستخفف قليلا الاهتمام بانشاء سفن حربية ،و كانت تنتظر ان تقوم الحكومة الالمانية بخطوة مماثلة ولكن المانيسا

وهكذا قربت العداوة المشتركة لالمانيا بين انجلتــرا وفرنسا، فألمانيا أهبحت الدولة الصناعية الفتية التــي تنافس انجلترا في الاستعمار،وهي عدوة فرنسا منذ عام ١٨٧٠، وأرادت كل من الدولتين ( انجلترا وفرنسا) تعفية مسالحها الاستعمارية لمواجهة العدو المشترك ، ووجد الساســــــة البريطانيون في مليكهم ادوارد السابع وسيلة صالحة للتقـرب الى فرنسا،فقد كان هذا العاهل يكن حبا شديدا لتلك البلاد التي قفي في ربوعها زمنا من أمتع أيام شبابه،وبادلــــه الفرنسيون هذا الحب فاغتنم فرصة زيارته لوحدات الاسطــول الفرنسيون هذا الحب فاغتنم فرصة زيارته لوحدات الاسطــول الانجليزي في مياة البحر المتوسط ،وقام في أشناء عودتـــه

بريارة رسعية لباريس عام ١٩٠٣ ،واستقبله الفرنسيــــون باعظم مظاهر الترحيب ،ورد رئب ن الجمهورية الفرنسية لـــه الزيارة بلندن في العام نفسه ،واستغل ساسة الدولتين هـدا التقارب بين شعبيهما للسعي الى تسوية الخلافات التي تحول دون حسن تفاهمهمـــا٠

و في ٨ ابريل عام ١٩٠٤ تمكنت الدولتان من مقسسدا الاتفاق الودى Entente Cordiale و تضمن هسسدا الاتفاق مواد علنية وآخرى سرية ،و نص على مايلسي :

- المشاكل المتعلقة بمسائد الاسماك في نيوفوندلاند
   بين انجلترا وفرنسا وتعديل الحدود بين المستعمـرات
   الفرنسية الانجليزية في افريقيـا٠
- ۳) اعتراف انجلترا بمصالح فرنسا فی مراکش ،واجتـــراف
   فرنسا بمصالح انجلترا فی مصــر ۰ .

و أعلنت انجلترا بمقتضى الاتفاق انها لن تعمل على تغيير مركز معرر السياسى ،و أعلنت فرنسا من جانبها انهال تعرقل عمل انجلترا فى معرر ولن تطلب تحديد أمد الاحتال الانجليزى ، وبهذا الاتفاق ثبت الاحتلال الانحليزى أقدامه فى معرر من الناحية الفعلية ،ولم يعد هناك مايحول دون فى السيادة البريطانية العاملة على البلاد سوى ذلك الخيرسط

الشرعى الرفيع الذى كان يربط معر بالدولة العثمانيـــة، ولكن لم تمر عشر سنوات افرى حتى أعلنت انجلترا حمايتهــا على معر وأصبح مركزها مضعونا من الناحيتين الفعليــــة والشرعية ، وأنهت هذه التسوية عوامل التنافس بين انجلترا وفرنسا،ولكنها تختلف عن معاهدات التحالف التى سبقتهـــا من حيث انها لم تشر الى التعاون في حالة الحرب،وانمــا هي اتفاقية لتسوية المشاكل المعلقة ،ولذلك سميت " بالاتفاق" ولم تسمى " بالتحاليف" ،

### الاتفاق الانجليزي ـ الروسني ( ١٩٠٧ ):

شعرت روسيا بعد هزيمتها امام اليابان في عام ١٩٠٥ انها بحاجة الى آمدقاء بدلا من اثارة العداوات وآدركست روسيا أيضا ان الدول التي حالت دون توسعها هي انجلتسسرا والنمسا والمجر والمانيا، و آصبح مجال التوسع الروسسي بعد عام ١٩٠٥ منحصرا في الدولة العثمانية ( في ا تجسساه الاننافول و العراق او في اتجاه البلقان ) و في ايسسران وكانت روسيا تدرك تماما ان انجلترا تعارض فكرة توسعهسا على حساب الدولة العثمانية خوفا من سيطرتها على المضايسق على حساب الدولة العثمانية خوفا من سيطرتها على المضايسة أي توسع روسي في البلقان ،ويدأ التنافس يتعاعد بينهما هناك منذ عام ١٩٠٣ ،وهكذا لم يبق امام روسيا سوى ايران لكسسي تعمل فيها وتثبت للعالم ان روسيا لاتزال دولة كبري، ولكين منذ قرن تقريبا وروسيا تواجه مقاومه أنجليزية علنيسسية

وسرية لمشروعاتها التوسعية في ايران • ولذلك رأتان الوسيلة الوحيدة لفتح الطريق امام مشروعاتها هو التوسل الى تفاهم مع دول الحلف الثلاثي أو انجلترا • ولما كان أي تفاهم مع المانيا يهدد التحالف الروسي ـ الفرنسي ،أصبح التفاهم مع انجلترا أكثر واقعيما

و بعد نكبة روسيا في عام ١٩٠٥ أخذت انجلترا تقلــل من تعنتها شدها • وفي الواقع لعبت فرنسا دورا مهما في فتح الطريق امام التقارب الانجليزى ـ الروسى لقد كادت الحسرب الروسية ـ اليابانية ان تجر كل من انجلترا وفرنسا الـــى حرب لا معلجة لهما فيها ،فكانت فرنسا حليفة لروسيا منسلد عام ١٨٩٤ ،وانجلترا حليفة لليابان منذ عام ١٩٠٢،ولدفسسع خطر حرب كهذه حرصت فرنسا على اتمام سلسلة المحالفات بعقد اتفاقية انجليزية ـ روسية ، وبعد هزيمة روسيا في عــام ١٩٠٥ كان من السهل التقرب منها لعقد اتفاقية مع انطترا، وفعلا وقعت الاتفاقية في ٣٠ اغسطس عام ١٩٠٧ وقد نعبــــــت بالاضافة الى التحالف على تسوية المشاكل الاستعمارية خصارج القارة الاوروبية ولكن بشكل اوسع من تلك التي عقدت بيسن فرنسا و انجلترا ،كمانقسمت ايران الى منطقتى نفوذ روسيـــة في الشمال ،وانجليزية في الجنوب ، وبقى قسم مستقل فسمسي الوسط ،واعترفت روسيا بعمالح انجلترا في الخليج العربسي و في التبت ووعدت انحلترا بعد عقد الاتفاقية بتسهيل السبل لغتج العضايق امام السفن الحربية الروسية و كما أسبحست افغانستان تحت حماية انجلترا و ومع ان هذه الاتفاقية قسد ضمنت معالج انجلترا اكثر مما ضمنت معالج روسيا،فانالاخيرة علقت عليها الآمال لبلوغ مآربها في البلقان والدولسسة العثمانية في المستقبل وقد تم في الوقت نفسه عقسسد اتفاقية بين روسياو اليابان اعترفت فيها كل من الدولتيسن بمعالج الاخرى في العين و منشوريا و كذلك عقدت فرنسسا و اليابان اتفاقية تعترف فيها بأن العين وحدة لاتتجسسرا وباقرار سياسة الباب المفتوح و وأذاعت كل من انجلتسرا واسبانيا وفرنسا وروسيا معا تصريحات بالمحافظة على الوضع الراهن في البحر المتوسط و وبهذا تمت سلسلة متواهلسسة من المحالفات والاتفاقيات السياسية التي ألفت جبهة خطيسرة ضد دول التحالف الثلاثسيي .

و هكذا أحكم الوفاق الثلاثي بين فرنسا وانجلترا وروسيا الطوق حول المانيا، وقسسد زادت الازمات الدولية التي حدثت بعد عقد هذا الوفاق مسن توثيق عراه ، واهم هذه الازمات فم البوسنة والهرسك ( فسي يوغوسلافيا الحالية ) الى النمسا وحادثة أغادير، و الحروب البلقانية ( ١٩١٢ – ١٩١٣ )، وقد أدت هذه الازمات السسي مفاوضات بين أركان حرب انجلترا وفرنسا عام ١٩٠٦ و السي الاتفاق بينهما في عام ١٩١٢ على ان تسحب انجلترا اسطولها

من البحر المتوسط و بذلك يكون قد تم التعاون البحسوى بأن تحافظ انجلترا على سواحل فرنسا بحرا اذا هوجمت مسسن الشمال وان يكون الاسطول الفرنسى مقابل الاسطول النمسوى في البحر المتوسط وقد حاولت المانيا في عام ١٩١٢الاتفاق مع انجلترا بخصوص القوة البحرية للدولتين ولكن المفاوضات لم تؤد الى نتيجة وهكذا انقسمت اوروبا الى معسكريسن كبيرين قبل عام ١٩١٤ ، فبينما كان الهدف الاساسي مسسسن التحالفات تجنب الحروب والمحافظة على السلام أمبحت باعثة على التعادم والتنازع و أنذرت بوقوع الحسرب .

\* \* \*

### الفعيسسل التاسيسيع

### الحسسرب العالميسة الأولسسي

- (١) أسباب الحرب العالمية الأولسي
  - (٢) مراحسل الحسرب ٠
  - (٣) التسوية ونتائج الحسرب٠

# الفعصل التاسمسع الحرب العالميسة الاولسمسسى ( 1918 – 1918 )

كان هدف بسمارك الدائم بعد هزيمة فرنسا في عام ١٨٧٠ هو ابقاء فرنسا معزولة في اوروبا والحيلولة دون فــــرض أي حسار دبلوماسي علىالمانيا ، و كانت النتيجة في الواقع، كما اوضحننا في الفعل السابق ،وهو خلق نظامين متنافسيسسن من المحالفات واقامة توازن هش للقوى أعان على مينانة السلام في اوروبا جيلا من الزمن • وطالما كان وحود تكتل مادانعسا من تلقاء نفسه الى التعجيل باقامة تكتل منافس له ،بحيـــث يظل توازن القوى معونا في النهاية ،كان كلا الطرفين يخشسي نقض السلام ،ولكن ترادف حالات التوتر والتنافس المتعلة مسن هذا النوع أنتج في حد ذاته تسابقا في التسلح و أشـــاع خوفا متسع النطاق بحيث جر جميع الدول في النهاية الى حسرب عظمي ٠ وبدلا من ان يهدئ الشركاء الاقل اهتماما والاكثراتزاناً طفاءهم ، اصبح الخوف شائعا في اوروبا،بحيث كان الشركــاء الاشد انفعالا والاكثر ميلا للحرب هم الذين سيطروا على توجيسه خطوات حلفائهم ، ولم يكن مستطاعا انهام أي خلاف او حسره في موضعه ، لان كل طرف فيه حر الي جانبه الآخرين جميعــــا٠ وهذا هو السبب في ان معيرالارشيدوق النمسوى بيد فتي سربسي متحمس في مدينة سراجيفو البلقانية المغيرة أهاج روسيــــا فرنسا الى حرب مع النمسا و المجر والمانيا ءو في ان غسرو

المانيا لبلجيكا جر بريطانيا والمعتلكات البريطانية الى دلية النزاع العامة ، وقد لخص سبندر ( J.A. Spender ) في كتابــه " Fifty Years of Europe " الموقـــــف الاوروبــي فقــال :

"كانت المرحلة التى بلغتها اوربا هــــى شبه الدولية التى قسمت الامم الى كتلتيـــن، لكنها لم تنشى بينهما معبرا، وكان عسيــرا الانقوم ظروف سلم او حرب أسوأ من هــــده كان التوازن بينهما واعيا لدرجة ان نفشــه ريح قد تودى به ــ كما حتم تكافؤ قواهمــا الفخمة ان يكون النفال بينهما طويـــلا مريرا، فكان نجاح توازن القوى لعنة فــــى مريرا، فكان نجاح توازن القوى لعنة فــــى

كانت الحرب العالمية الأولى في نواحي كثيرة ،جديسدة تماما على التاريخ البشرى ، حقيقة ان الحروب السابقسة وروب النورة الفرنسية والحروب النابليونية ، استمرت زمنسا أطول وعمت نفس الكثرة من الشعوب ، ولكن هذه كانست أول حرب للجماهير التي ازداد عددها تكاثراً منذ عام ١٨١٥،وكانت أول مراع قام بين دول القرن التاسع عشر القومية الرفيعية التنظيم ،القديرة على التمرف في طاقات كل مواطنيهسسا أو رعاياها وعلى تعبئة القدرة الانتاجية لمناعاتها الثقيلة

و على الافادة من كل مالديها من علوم فنية حديثة فــــى ايجاد طرق للتدمير مستحدثه ، كانت ايضا اول حرب واسعــــد النطاق بدرجة تكفى لقلقلة اقتصاد العالم الذى اشتــــد تداخله فى خلال القرن السابق ، وكان من المحتمل منـــــــ البداية ان تبين مثل هذه الحرب انها لن تكون اكثر تدميرا للحياة البشرية وللثروة المادية فحسب ،بل ان عواقبهـــا ستكون كذلك أبعد مرمى تقديرا وضبطا ، وهى الحرب الكبــرى فى التاريخ التى وجد فيها مثل هذا الفارق الكبير بيــــن فى التاريخ التى وجد فيها مثل هذا الفارق الكبير بيـــن بدأوا باشعالها ، وضرورى لهذا السبب أن نخص المسائـــل بدأوا باشعالها ، وضرورى لهذا السبب أن نخص المسائـــل التى كانت صراحة موضوع النزاع عندما بدأت الحرب وبيـــن المشاكل التى أصبحت موضوع النزاع فيها قبل ان تنتهــــى، وبين النتائج الاخرى التى نعرف الآن انها انبثقت منهـــا وتعيرت بدرجة متكافئة عن كلا النوعين السابقيـن .

### (١) أسباب الحرب العالمية الاولىسىي:

اذا ألقينا نظرة سريعة على مصالح الدول الاوروبيسسة الكبرى ،يمكننا تفهم طبيعة الخلاف الذى وحد فى مطلع القرن العشرين • و كان الخلاف ينحصر فى المسائل التاليدة .

- أ) التنافس النمسوى \_ الروسى فى البلقان •
- ب) التنافس البحرى بين انجلترا والمانيا كمسسا ان التنافس التجارى أثار حفيظة انجلترا وأفسد العلاقسات بين الدولتيسن •

ج) التنافس الفرنسي ـ الالماني في مراكش منذ عام ١٩٠٤ ،
و قد ساعد على استمراره هذه الفترة الطويلة مسألــة
الالراس واللوريــن ٠

و من ذلك يتضح أن الاسباب التى أدت الى قيام الحسرب العالمية الاولى انما ترجع فى الواقع الى الفترة الممتدة من عام ١٩٠٤ الى عام ١٩١٣، و تنقسم هذه الاسباب السسسى اسباب مباشرة وأسباب فير مباشسرة ٠

### الاسباب غير المساشرة للحسرب:

نشبت فيما بين عامى ١٩٠٤ و ١٩١٣ عدة أزمات فطيــرة الدت الى التهديد بالحرب ،ويمكن ان نجمل هذه الازمات علــى النحو التالــي :-

# اولا : المشكلة المراكشية (١٩٠٤ - ١٩٠٥ ) <u>:</u>

آثار الاتفاق الودي بين انجلترا و فرنسا عام ١٩٠٤ حضق المانيا(١) و سعت الى اظهاره بمظهر العقم في مجال السياسة

<sup>(</sup>۱) نص الاتفاق الودى على ان تطلق فرنسا يد انجلترا فللمسل مصر مقابل اطلاق حرية فرنسا في العمل في مراكش علللي ان تحتفظ الدولتان بالساحل الشمالي الغربي لمراكليي لاسبانيا ووقعت في اكتوبر عام ١٩٠٤ معاهدة بيللمركز اسبانيا وفرنسا بهذا الخصوص ، تعترف فيها اسبانيا بمركز فرنسا الخاص في مراكش ، في نظير وضع يدها على شمسسال غربي مراكش او مايسمي بمنطقة الريسسف ،

الدولية و فأشارت الحكومة الالمانية على الامبراطور وليهم الشانى و كان يقوم بنزهة بحرية فى البحر المتوسط عهام ١٩٠٥ ،ان يزور مدينة طنجة واستجاب الامبراطور لطله حكومته و انتهز فرصة زيارته فألقى خطابا سياسيا كان له دوى عظيم فى دوائر اوروبا السياسية و فقد أعلن فيه ان سلطان مراكش عاهل مستقل ذو سيادة و أعرب عن أمنيته بأن تظل مراكش مفتوحة فى وجه تجارة جميع الدول على قهدم المساواة وسرح بأنه عزم على حماية المسالح الالمانيه.

و طالبت الحكومة الالمانية بعقد مؤتمر من الدول التى يهمها الامر لبحث هذه المسألة ،وأيدتها النمسا في مطلبها، وأذعنت الحكومة الفرنسية ،وعقد المؤتمر في الجزيــــرة ( Algeciras ) وهي بلدة اسبانية سغيرة على مقربة من جبل طارق في عام ١٩٠٦ ،وقرر المؤتمر ضمان استقــــلال بلاد المغرب و المحافظة على سياسة الباب المقتوج بالنسبـة لتجارتها ،و لكن أخفع رجال الشرطة في بلاد المغرب لاشـراف فرنسا ، وقد أيدت بريطانيا وروسيا الحكومة الفرنسيـــة تأييدا قويا خلال المفاوضات مما أفضي الى احكام أواصــر الاتفاق وتوثيق المداقة بينهما، ورخست الحكومتان البريطانية والفرنسية لرياستي أركان حيشيهما بالاتمال احداهما بالاخرى لرسم الخطط الحربية ،على اعتبار ان قيام حرب بين فرنســــا

والمانيا أمر معتمل الحدوث ، ونتيجة لتلك الازمة ايفسسا انفعت روسيا الى الوفاق الثنائى فى عام ١٩٠٧ ،و كونت الدول الثلاث ( انجلترا وفرنسا وروسيا ) الوفاق الثلاثى ،

شانيا : أزمة ضم البوسنة ( ١٩٠٨ — ١٩٠٩ ) :

ضمت النمسا الى امبراطوريتها نهائيا ولايتحصح البوسنة والهرسك ءوهما الولايتان العقلبيت للسان اللتان وكل اليها مؤتمر برلين عام ١٨٧٨ أمـــر ادارتهماء وكانتا ذات آهمية خاصة للنمساءفقسسد كانتا طقة اتصال بين ممتلكاتها في دالماشيـــا .. وموانيها على البحر الادرياتي • وشرعت مسرعــــة في طبعهما بالطابع الجرماني و عملت على قمع الميول التي قد يبديها أهلهما للانضمام الى اقربائهممم السربيين ، ولم يكن هذا الضم سربة موجهة ضـــد الدولة العثمانية بقدرها اعتبر ضربة قاسية لمملكه العرب الغتية في حركتها القومية ،وضربة فسسادرة لروسيا اذا حسلت النمسا على هدفها بينما أسبح على روسيا المطالبة بتنفيذ فكرة التعويض ولحات روسيا الى فرئسا وبريطانيا ءولكن فرئسا رفضحت ان تقف الى جانب روسيا لانها (أي روسيا) كانسست تدبر مع النمسا من ورا \* ظهرها أمورا كان يجسسب ان يؤخذ رابها فيها • أما بريطانيا فقد تعسكسست

بموقفها التقليدى وهو استمرار اغلاق المضائسة فى وجه السفن الروسية الحربية ، ورغم ذلك أثبت الاجزاء الذى اتخذته النمسا ان دول التحالسسف الثلاثى هى القوة الحقيقية المهددة لروسيسسا، الامر الذى زاد من ارتباط روسيا بحليفتهافرنسسا،

### شالشا : أزمة أغاديـــر ( ١٩١١ ) :--

حاولت المانيا فعم عرى التطويق التى أحكمتها دول الوفاق الثلاثى فاتهمت المانيا الحكوماة ولفرنسية بأنها تسعى الى اعلان الحماية على بلاد الفغرب ،وأرسلت فى يوليو عام ١٩١١ طرادا السلى اغادير و هى قرية مغيرة على ساحل بلاد المغسرب على المحيط الاطلسى ،وذلك بحجة حماية معاللا الرعايا الالمان ، ووقفت انجلترا من وراء فرنسا تؤيدها ووافقت فرنسا على عقد مؤتمر دولى فلل أغادير ، واتفقت الدولتان ( فرنسا والمانيا) فى ١١ اكتوبر على حماية فرنسية على مراكستش و تعويض المانيا فى الكونغو الفرنسى ، و فلي نوفمبر وقعت طلمعاهدة ،و كانت فى سالح فرنسيا الى حد كبير ،اذ حملت على كل ماتريد فى مراكشه ولكن هذه المعاهدة لم تلق قبولا حسنا فى برليسن،

فقد استقال وزير المستعمرات الالمائي احتماجيا، ازاء سخط الرآى العام على الحكومة لجبنهييا، وعلى انجلترا لمساندتها لفرنسا • ورأى ان اساس الازمة اتفاق انجلترا وفرنسا في عام ١٩٠٤ دون اشتراك المانيا • وهكذا أدت تلك الازمة السيين نتيحة هامة ، وهي ان بريطانيا تعدث في علاقتهيا مع فرنسا مجال الوفاق الى مجال التحالف دون النص على ذلك في معاهدة او اتفاقية .

# رابعا: الحروب البلقانية ( ١٩١٢ - ١٩١٣ ):

في عام ١٩١٢ أعلن حلف بلقائي مكون من اليونسان و السرب وبلغاريا والجبل الاسود الحرب على الدولية العثمانية ، فقد تمكن فينيزيلوس داهية اليونسان الاكبر من تكوين هذا الحلف ،وساعده في ذلسك روي القومية المتطرف الذي ساد شعوبه ، كما شعسست الحكومة الانحليزية سرا على تأليفه ،كي تعمسسل على اذلال الدولة العثمانية التي كان ساستهسسا قد ارتموا في أحضان المانيا ، وقد تعكنت الجيسوش البلقانية المتحالفة من هزيمة الدولة العثمانيسة واستطاعت العجبة البلقانية في حملة لم تدم أكثسر

العثمانية في اوروبا ،ماعدا رقعة صغيرة من الإرفي: تضم استانبول وأدرنة • وفي ٣٠ مايو عام ١٩١٣ أكره ممثلو الباب العالى على ان يوقعوا معاهدة لندن، وبمقتضاها لم يبق للدولة العثمانية من أملاكهـــا الاوروبية سوى عاصمتها استانبول وشبه جزيرة فاليبولي.

ولكن سعان مادب الخلاف بين الحلفاء والتقسيم أسسلاب الحرب فأعلنت بلغاريا الحرب في ٣٠ يونيو عام ١٩١٣ على اليوان والصرب لامتلاك مقدونيا وانتهزت الدولة العثمانية ورومانيسا الفرصة فأعلنتا الحرب على بلغاريا التي هزمت وافطرت السي طلب الملح واجتمع ممثلو الدول المتحاربة في بوخارست عام ١٩١٣ ، حيث وقعوا على معاهدة قضت باستحواذ اليونان على جزء من مقدونيا وميناء سالونيكا وجزيرة كريت ، واتفق على جعسل البانيا دولة مستقلة واستولت رومانيا على اقليم دوبرجسسة الجنوبي ،واستردت الدولة العثمانية أدرنة ، وتضاعفت رقعسة كل من الصرب والجبل الاسود و أما بلغاريا فقد خرجت من الحرب

وقد أدت الحروب البلقانية الى نتائج مهدت لقيــام الحرب العالمية الاولى • فبلغاريا خرجت من الحرب مهيضة الجناح ولم تسرع روسيا الى انقاذها ، فى حين ان النسا هى التى وقفت الى جانبها ،ولذلك توترت العلاقات الروسية ــ البلغارية ، كما

ان التقارب العثماني ما الالعاني قد تزايد بعد الحرب ، فطلبت الدولة العثمانية قائدا العانيا لقيادة الجيش العثمانيسي الدولة العثمانية في المانيا بالتدريج فللم المنايق ومن ناحية أخرى أدت هزيمة الدولة العثمانية وهياج الشعور القومي في البلقان الى تشتيت قوات النمسا والمحسر التي رأت الاحتفاظ بقوات كبيرة ترقب الموقف في البلقسان ، معها حال دون ان تلقى بجيوشها ضد روسيا في حالة وقوع حسسرب معها وقد حدث هذا في نفس الوقت الذي زاد فيه التقارب بين دول الوفاق الثلاثي و

خامسا : سباق التسلح : آدت آزمة آغادير والحروب البلقانية الى توتر في العلاقات بين الدول مما آدى الى التسابق على التسلح ، وظهر ذلك واضحا في القانون العسكرى الالماني الصادر في عام ١٩١٣،وفي القانون الفرنسي في نفيسس الوقت ايضا ، وقد شملت مشاريع التسليح ، خعوما فيسل بريطانيا والمانيا ،السلاحين البرى والبحري ، وفيمسا بين عامي ١٩٠٧ و ١٩٠٩ قامت بريطانيا بمحاولات لاقنساع المانيا بتحديد قوتها البحرية حتى لا تضطر السسمي مجارأتها ،مما يستلزم زيادة النفقات ،ووقوع عبه ذلبك على دافعي الفرائب من الانجليز، ولما فشلت بريطانيا في اقناع المانيا ،قررت زيادة قوتها البحرية ولكنهسا في اقناع المانيا ،قررت زيادة قوتها البحرية ولكنهسا قامت بمحاولة اخرى في عام ١٩١٧ فأرسلت هالسسمين

( Haldane ) وزير الحربية الى برليـــن ، ووافقت المانيا على الابطاء في مشروعاتها الحربيــة بشرطين ،الاول ان تقف بريطانيا موقف الحياد في حالة حدوث حرب بين المانيا ودولة اخرى ،والثاني ان تعد بريطانيا بعدم مهاجمة المانيا، وقبلت بريطانيـــا الشرط الثاني ورفضت الالتزام بالشرط الاول لما فيـــه من تشجيع لالمانيا على العدوان ،ولذلك فشـــــات المفاوضات ،

وفي يوليو عام ١٩١٢ أهدرت المانيا القانون العسكري الالماني الذي زاد من قواتها وقت السلم من ٢٠٠٠ ١٢٣٠٠٠ السسس الالماني الذي راد من قواتها وقت السلم من ٢٠٠٠ ١٠٠٠ الفانون بالمثل فمدت الخدمة العسكرية من سنتين الى ثلاث سنوات، وبذلك توفر لها عدد كبير من الجنود تحت السلاح ولم يحدث شيء مماثل في كل من النمسا وروسيا وايطاليا وحتى بريطانيا (لم تشسسا بريطانيا قبول الخدمة العسكرية الالزامية) وعلى العمسوم أدى السباق على التسلح الى حدوث توتر في العلاقات الدولية، فهيا الاذهان لتقبل فكرة الحرب، وأدى ذلك بالتالي الى محاولة كل حكومة ان تستكمل استعداداتها الحربية قبل غيرها، وانتسفيد من هذا السبق في العدوان على عدوتها قبل ان تتم تسليحهسا وأيدت التطورات الى حد كبير سحة النظرية القائلة بأن التسابق على التسلح يؤدي الى الحرب و

سادسا : التناقس على المسالح الاقتسادية : يعتبر التنافسسس الاقتصادي بيين الدول الصناعية الكبرى من أهم أسباب قيام الحرب ، يفسر لنا هذا ،الكثير من الازمـــات الدولية السابقة ، فيوضح لنا هولشتين( Holstein) مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الالمانيسسة أسباب شدخل المحانيا في أزمة مراكش عام ١٩٠٤ فيقول: \_ " يجب على المانيا ان تتدخل في القضية المراكشيـــة لأسباب اقتصادية وللدناع عن جاهها ونفوذها • ويجب الا تترك قضية كبرى تسوى خارجا عنها مهما كانسست، وفي أي جزء من اللعالم " وبهذه النظرة وافقت المانيا في عام ١٩٠٩ ان تتفق مع فرنسا بشأن مراكش على ان تقتسم معها الارباح الاقتصادية ، ومن المؤكد ايضا ان التنافس التجارى بين المانيا وبريطانيا موقلــــق بريطانيا من نمو التجارة الخارجية الالمانية فــــى كثير من أسواق العالم ( في بلجيكا وهولندا وأمريكا اللاتينية والدولة العثمانية ) قد أدى الى زيــــادة التنافس البحرى بين الدولتين ويقال بأن السبب الذي دفع المانيا الى مغامرتها في عام ١٩١٤ أزمة اقتصادية كانت تجتازها ،بالاضافة الى حاجتها في استغلال مشحروع افريقيا الوسطى كسوق جديدة لمنتجاتها ءوكذلك تحقيسق Mitteleuropa ) وجزء من البلقان ،

سابعا : نمو الروح القومية : آدى نمو الروح القومية بلا شك
الى دفع الدول الى أتون الحرب ، فظهور المانيسا
كدولة قومية موحدة فيعام ١٨٧٠ كان له أشر فــــى
محاولة المانيا تحقيق امانيها بقوة السلاح لفـــرض
وجودها كدولة قوية يجب ان يكون لها مستعمرات أسوة
بالدول الاوروبية الاخرى مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا
وبلجيكا والبرتغال ، كما ان اشتداد الحركة القومية
الصربية بعد الحروب البلقانية سواء داخل المـــرب
أو بين الاقلية العربية الكبيرة تحت حكم امبراطورية
النمسا والمجر ،كان من أهم العوامل التي أدت فـــى
النهاية الى وقوع الحرب العالمية الاولى ،

## الاسباب المباشرة :

تتمثل الاسباب المباشرة التي أدت الى اندلاع شـرارة الحرب العالمية الاولى في التطورات التالية • ففي ٢٨ يونيــو عام ١٩١٤ قام طالب من أبناء البوسنة يدعى جفريلو برنسيــب ( Gavrilo Princip ) باطلاق الرساس على الارشيــدوق فرديناند ،وارث عرش الامبراطورية النمسوية وزوجته في سراجيفو عاصمة النمسا ،بينما كان ولى العهد يقوم بزيارة رسمية فأرداه وزوجته تبيلين • وعرف من التحقيق ان الطالب ينتمي الى جمعيــة الــــ السوداء " الصربية التي ارتكبت من قبل عدة اغتيــالات سياسية •واتهمت النمسا حكومة العرب بأن هذه الجمعية تلقــــى

تشجيعا من جانب بعض كبار موظفيها ، وان تلك الحكومة متواطئة مع بعض الجمعيات السرية بها للقيام بعمليات ارهابية بغيلة القضاء على النفوذ النمسوى في ولايتى البوسنة والهرسك ، وان الجريمة لم تكن لترتكب الا باغماض كبار حفظة الأمن في العصرب أعينهم ،ان لم يكن بتواطئهم الخفي مع مدبريها،

وكتب الامبراطور النمسوى خطابا الى امبراطور المانيا أوضح له فيه خطر الجامعة المقلبيسة وخطر حركات الروس فسسسى البلقان • وقد اوضح امبراطور المانيا لسفير النمسا في برلين ان النمسا يمكنها الاعتماد على تأييد المانيا ،وانه اذا قامت حرب بين النمسا والروسيا فانها ( أي المانيا ) ستقف بجانسب حليفتها • وسلمت النمسا حكومة الصرب انذارا طالبتها فيه بحل الجمعيات المربية التي تنشر الدعاية ضد النمسا والبحث عن المشتركين في جريمة الاغتيال والقبض عليهم ، وردت العسسرب بأنها مستعدة للموافقة على اجابة بعض هذه المطالب ، غيرانها رفضت رفضنا قناطعنا المطالبالنمسوية التي تمس مظاهر استقلالهسا وفي ٢٣ يوليو أرسلت النمسا انذارا نهائيا الى حكومة العسسرب تطلب مشها الموافقة على حميع المطالب خلال شمان وأربعين ساعة، ومن أهم هذه المطالب ان تتعهد العرب بالتحقيق تحقيقا نزيها عاجلا في الجريمة ،وان تنزل بمقترفيها والمتواطئين عليهــــا عقابا رادعا • وان تعمل على كبح الدعاية العنيفة القائمة ضد النمسا في الصحف ودور العلم ، وحل الجمعيات السرية ،وطـــرد

الموظفين العربيين الذين يناصرون تلك الدعاية ،وطلبت النمسا ان يسمح لموظيفها بمساعدة الحكومة العربية فى القضاء على هذه الحركات المعادية لها ولبعض القضاة النمسويين ان يجلوا مع القضاة العربيين خلال محاكمات المتواطئين والشركاء في الجريمية ،

قبلت حكومة العرب الانذار باستثناء مطالب اشتحصراك النمسوييين في الاجراءات القضائية بحجة انه يمسمظهرا هاما من مظاهر استقلال الصرب ، وردت النمسا في ٢٥ يوليو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الصرب ،وبعد ثلاثة أيام أعلنت الحرب على العرب وكان هذا في نظر الصرب عملية سحق لها ،وتطلعت بسرعة الى منقذ لها ،وكانت روسيا مستعدة للقيام بهذا الدور لانها كانت لا تقبل باًى حال من الاحوال سحق الصرب على يد النمسا لما سيترتب عـــن ذلك من تسلط نمسوى على البلقان ،وأعلنت روسيا تحريك حيوشهــا وحاولت بريطانيا ان تنصح روسيا بالاعتدال ،ولكن الاعتدال لميكن من سياسة روسيا في ذلك الوقت ، واضطرت المانيا الى ارســال انذار حربى الى روسيا ، لاسيما أن حركة تحريك الجنود كانسست ضد النمسا والمانيا ، ولم تحاول فرنسا الضغط على روسيا،وكانت ترى انه ا۱۵ أعلنت بريطانيا انها ستقف بجانب فرنسا لن تكــون هناك حربه ومن ناحية اخرى ، أرسلت بريطانيا تطلب من المانيسا وفرنسا ضهانا باحترام حياد بلجيكا ،فأعطت فرنسا ذلك الضمـان ورفضت المانيا • ولما طلبت المانيا من بريطانيا اعطاء شروطها للحياد رفضت بريطانيا ٠

وهكذا اتسع الخلاف وأسبح اوروبيا • فلم ترد روسيا على انذار المانيا ، واوضحت فرنسا لالمانيا موقفها وهـــو انها ستعمل بما تمليه عليها معالحها ، وحركت حيوشها عندما هاجمت القوات الروسية الحدود الالمانية في أول اغسطس • وفي ٢ اغسطس أعلنت بريطانيا انها ستؤيد فرنسا بحريا اذا حسلاول الاسطول الالماني دخول القنال الانجليزي ومهاجمة فرنسا أو الاعتداء على سفنها • وفي ٣ أغسطس أوضبح ادوارد جـــراي ( Grey ) وزير خارجية بريطانيا سياسة بلاده بقوله ؛

" لعدة سنوات كانت تربطنا بفرنسا أواســر المداقة ،ولكن اذا اردنا ان نعرف منسسدى ما يترتب على هذه الصداقة من التزامسات، فلينظر كل منا في قرارة نفسه ومشاعرهليتوسل. بنفسه الى مدى هذه الالتزامات انالاسطـــول الغرنسي موجود الآن بالبحر المتوسط ءوالسواحل الشمالية والغربية لغرنسا بدون حمايةعلىي الاطلاق بسبب شعور الثقة والعداقة بيسسن الدولتين • وان شعوري الخاص انه اذا اشتبك أسطول اجنبي مع فرنسا في حربلم تسع اليها، ودخل هذا الاسطول القشال الانجليزي وضحصرب السواحل الفرنسية غير المحمية فاننا لسسن نقف مكتوفى اليدين ، لقد كان من حق فرنسسا ان تعرف بشكل فورى ما اذا كان بامكانهـــا ان تعتمد على مساعدة بريطانيا لها في حالـة ما اذا تعرضت للهجوم سواحلها غير المحميسة في الشمال والغرب ، ونتيجة لذلك فقد أعطيت وعدا بالأمس للسفير الفرنسي ولم يكن هذا اعلان للحرب " •

وعن حياد بلجيكا قال الوزير البريطاني :

" لقد وصلتنا أخبار انذار الماني ، ١١١ كان هذا حقيقا ، وإذا كانت قد قبلت ،فإن استقلالها يكون قد انتهى بعرف النظـــو عما تمنحه لها المانيا في مقابل ذليك فباذا هزمت فرنسا ءوإذا وقعت بلجيكنيتها تحت تنفس السيطرة ، ثم بعد ذلك هولنسدا وبعدها الدانمرك ،فلنا أن نتمور مقدار الططر الذى تتعرض له المسالح الانجليزية، فاذا تنعلنا من التزاماتنا التي يفرضها الشرف والمصلحة في أزمة كهذه فيما يخص المعاهدة البلجيكية ،فاني أشك في قيمسة أية قوة مادية وقد تكون لدينا في النهاية اذا ما قورنت بما تكون قد فقدناه مسسن احترام ، رغم ان الاسطول على استعداد الآن وان الجيش في سبيل استكمال استعداداتــه فاننا لم نعد حتى الآن بارسال حملة خارج البلاد، ولكن اذا اضطررنا ان نتخذ موقفا محددا في هذه القضايا ، فاعتقادي هنو ان البلاد حين تدرك انه الخطر الذي تتعرض له، فاننا سنحصل ء لا علىمساندة مجلس العمسوم فحسب ، ولكن سيدعمنا في موقفنا كذلـــك تصميم الأمة بأكملها وشجاعتها واحتمالها".

وفى نفس اليوم ( ٣ أغسطس ) أعلنت المانيا الحرب على فرنسا لانها ردت عليها ردا لم تعامئن الى جانبه وقالت بأنها

ستعمل بما تمليه عليها مسالحها ، وفي اليوم التالي زحفت المانيا على بلجيكا واحتلت دوقية لكسمبرج المحايدة وفسى نفس البيوم ارسلت الحكومة الالمانية انذارا نهائيا السسي بلجيكا امهلتها فيه اثنتي عشرة ساعة ،وطلبت منها السماح للجيوش الالمانية بعبور اراضيها في طريقها الى فرنسلسنا • فرفضت الحكومة البلجيكية هذاالمطلب، واستصرخ مليكها جورج الخامس البريطاني فطلبت الحكومة البريطانية مشددة مسسن المانيا احترام حياد بلجيكا بمقتضى معاهدة لندن عام ١٨٣٩م التي وقعت عليها بروسيا نفسها ، والتي ضمنت فيها حياد تلك المملكة الصغيرة • ولكن القوات الالمانية شرعت تشق طريقها في اراضي بلجيكا على اثر انتهاء موعد الانذار النهائسسي٠٠ فأعلنت الحكومة البريطانية في ٤ اغسطس الحرب على العانيا. أما ايطاليا في عام ١٩١٤ فكانت مقيدة باتفاقات مع دول الاتفاق الودى ، ولو ان علاقاتها مع المانيا كانت جيدة الا ان مظامعها في الترنتينو وجزاً من ساحل دالماشيا لا يمكن تحقيقها الاعلى حساب النمسا ، ثم ان ايطاليا لن تستطيع ان تساعد المطامـــع السنمسوبية في البلقيان ، ولذلك رفضت في عام ١٩١٤ دخول الحسريب في جانب حليفتيها ،غير انها ما لبثت ان اعلنت عليهما الحرب في مايو عام ١٩١٥ بمقتضي معاهدة سرية أبرمت بلندن فللتي ٢٨ ابريل ١٩١٥ وتعهدت فيها بريطانيا وفرنسا باعطائها عنسسسد انتهاء الحرب نهاية مظفرة ،تريستا والترنتينو وجزءا مسسسن ساحل دالماشيا ، علاوة على قسم مناسب من المستعمرات الالمانية • وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه المانيا الحسرب على روسيا (اول اغسطس ١٩١٤) عقدت الحكومة العثمانية معاهدة سرية مع المانيا تعهدت فيها بمساعدتها فد روسيا وتظاهرت الدولة العثمانية بالحيدة فترة من الزمن ولكن عندمسا بدا لها ان استعداداتها الحربية قد اكتملت بدرجة كافية أرسلت اسطولها ففرب في ٢٩ اكتوبر عام ١٩١٤ الموانسي الروسية على البحر الاسود ،فردت روسيا على هذا الاعتداد باعلان الحرب عليها وفي ه نوفمبر أعلنت فرنساويريطانيا الحرب عليها وفي ه نوفمبر أعلنت فرنساويريطانيا الحرب على الدولة العثمانية ، وقطعت علاقاتها بها وفي لا ديسمبر أعلنت بريطانيا الحماية على معر وقطعت بذلسك

وبذلك غدا القتال عالميا في فترة لم تزد على ثلاثة اشهر من ٢٨ يوليو الى اكتوبر ، وشمل خمسا من قسسارات العالم الست ، ووقفت الامبراطوريات الالمانية والنمسويسة والعثمانية في جانب ، وروسيا وفرنسا وبريطانيسسسا ومستعمراتها واليابان وبلجيكا والعرب ، والجبل الاسود في الجانب الآخر ، ودامت الحرباثنين وخمسين شهرا، طويلة اذا قورنت بالغارات البسماركية الخاطفة لكنها قسيسرة اذا قورنت بغيرها من الحروب الاوروبية العامة ،ولم يكن الجديد فيها هو طول المدة بل الشدة العنيفة المركسرة: الجديد فيها هو طول المدة بل الشدة العنيفة المركسرة:

على تحريك جيوش ومؤن ونقلها مثات الاميال ، وقذف كـــل دولة الاخرى بها فى انتجار مرير ، كما اضطرت كــــل حكومة الى ان تعتصر جهد قومها بشدة ثم تزيد اعتصــاره طلبا للمزيد ،لا من القوات المسلحة فحسب ،بل من الجبهه المدنية وفى الانتاج المناعى كذلك ، لم تطبق بريطانيــا نظام التجنيد الاجبارى حتى عام ١٩١٦ولم تفرض فرنسا حتى عام ١٩١٧ ضريبة الدخل لتمويل الحرب ،لكن كلتيهمــــا اضطرت فى النهاية الى الالتجاء الى هذه الاجراءات الضرورية للحرب الشاملـة،

و هكذا كان دخول كل من الدول المتحاربة الى الحرب مقررا باعتبارات الأمن والقوة القومية ، و كــــان للمشاكل والمنازعات سلة كبيرة بتبادل المفاوف وفقــدان الثقة في قارة اوروبا، فحينما دخلت المبراطورية النمسا والمعجر في حرب مع العرب في عام ١٩١٤، وحينما انحـازت الروسيا الى جانب العرب، بلغت المسألة الشرقية للقرن التاسع عشر ذروتها ، ولم يكن بوسع المبراطورية النمسا والمجر الوراثية والعديدة القوميات ان تتسامح في نمــو والمجر الوراثية والعديدة القوميات ان تتسامح في نمــو المسامها القومية ،ولم يكن بوسع المبراطورية روسيـــا اقسامها القومية ،ولم يكن بوسع المبراطورية روسيـــا القيمرية الوراثية ان تتسامح في النمسوي فــــا القيمرية الوراثية ان تتسامح في المســـا القيمرية الوراثية ان تتسامح في الشوسع النمسوي فــــا

المالمبية وهين تعبأت المائيا بجانب النمسا والمجسسسين ولر: ١ بجانب روسيا والصرب فلاحه لم يكن بوسع أيهمحا أن تفيع عند حسابها لمقتفيات سلامتها وأمنها معونة طيفتهسا لها فد الافرى • وحين أعلنت بريطانيا الحرب على المانيسا، كان السبب هو ان المانيا قد انتهكت تعهدا مشتركا باحترام الحياد البلجيكي من جهة ولان الاتفاقات البحرية المعقسودة مع فرنسا والخوف من القوة البحرية الالمانية أوجبا على بريطانيا أن تقف فرنسا في جه هذا الهجوم • ولما أعلنست اليابان فيما بعد الحرب على المانيا كانت تتعد الاستيسلاء على ما للاخيرة من امتيازات فيالمين ومن جزر في المحيسط الهادي • ولما انفمت الدولة العثمانية وبلغاريا السسب المانيا بعد تمهل قليل كان ذلك لان احداهما كانت خسمسا لروسيا ولأن الاخرى كانت تكن بعض الشكاوي ضد العصصصرب • ولما انضمت ايطاليا في عام ١٩١٥ الى بريطانيا وفرنســا والروسياءكان ذلك لانها كانت قد نالت بموجب معاهدة لنسدن السرية المعقودة في ذلك العام وعدا بمغانم اقليمية على حساب الدولة العثمانية والنمسا ءكما منيت بمغانـــــم استعمار يسسسة ه

## (٢) مراحل الحسسسريا:

كانت خطة الالمان ترمى الى انقضاض جحافلهم على فرنسا، فتحطم جيوشها في الغرب في مدى اسبوعين او ثلاثة، ــــم

ينقضون على روسيا بعد ذلك في الشرق - وتنفيذا لهذه الخطة جرد الالمان اكثر قواتهم على فرنسا،فاخشرق أحد جيوشهـــم بلجيكا وسار آخر الى لكسمبرج ،وهادم جيث ثالث فرنســــا من متز الى نانسى ، وفي ٢٠ أغسطس احتل الالمان بروكســـل وسقط في ايديهم حسنا لييج ونامور المنيعان ،وشق الجيسسش الالماني الزاحف على فرنسا طريقه دون ان يستطيع الفرنسيون والبريطانيون وقفسه ، حتى سار في اول سبشمبر على بعسست أربعين كيلو مترا من باريس ،واضطرت الحكومة الفرنسيسسة الى الانتقال الى بوردو ،واستعدت العاسمة الفرنسيــــــة لحسار مرير ءولكن الجيش الغرنسي بقيادة المارشال حواسسر أحرز نصرا فاصلا على الالمان في معركة المارون التاريخيسة (٦ ــ ٩ سبتمبر ) فاضطر الجيش الالماني الى التقهقر سريعسا L'Aisne وبذلك لهاش أمل قواده فــــــى الى نهر الاين احراز الاستعمارات في حرب خاطفة ، ومالبث القتال أن تحسول الى حرب خنادق ، تحسن في داخلها المقاتلون من كلاالفريقيسن، وامتدت المتاريس والخنادق من بحر الشمال الى سويسسسسرا جنوبا ،وحسنت بالاسلاك الشائكيية ،

و في بداية الحرب قامت روسيا بهجوم كبير على ولايسة بروسيا الشرقية الالمانية وتقدم حيشها الكبير سريعسسا، غير ان القائد الالماني الكبير هزمهم هزيمة فادحة مسسد تاننبرج في ٢٧ أغسطس، وتمكن من القضاء على الحيش الروسي

وقائده سامسونوف في معركة تشبه موقعة سيدان ،ولذا اطلسق عليها اسم سيدان الروسية ، وبذلك لم يكن للروسخطر كبيسر على المانيا بعد ذلك ،ولو ان الروس تمكنوا بعد ذلك محسن غزو بعض أجزاء بروسيا الشرقية ، ومن ناحية اخرى ،كانحست مقاومة النمسا ضعيفة ،وتمكن الروس من غزو غاليسيحسا، وهددوا سيليزيا، كما انهزمت النمسا أمام السرب الى طردت جنودها من بلجسراد ،وقامت السرب بغزو البوسنة ،

وكان لانضمام البابان الى فرنسا وانجلترا وروسيا ان قامت الحرب ضد المانيا فى الشرق الاقمى ، ففى ه اغسطس وجهسست اليابان انذارا الى المانيا تطالبها بتسليم كياوشسساو، كما أمدت روسيا بالذفائر والمؤن وحمت سفن الطفاء فسسى الشرق الاقمى ومن ناحية أخرى ، سرت روسيا بدفول الدولسة العثمانية الحرب بجانب المانيا حتى تتمكن من تنفيسد مطامعها ، كما أعلنت انحلترا ان استانبول و المفايق ستكون من نعيب روسيا ويدأت روسيا تتمل بحلفائها بخمسوص تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية وعلى العموم وازن انضمام الدولة العثمانية الى المانيا انضمام ايطاليا السسى المطفاء بعد ذلك بستة أشهر ، ولكن ايطاليا لم تسهسسم بشىء يذكر فى حملة الدردنيل او فى القتال فى البلقسان، ولقد زاد من حرج الموقف العسكرى العام لدول الوفساق،

سبتمبر عام ١٩١٥ ،واضطرت الحملة الانحليزية الى الانسحابه وضاع أمل روسيا فى فتح الطريق لتوسيل المواد العسكريـــة اللازمة لها • وفى ٢٤ أكتوبر عام ١٩١٧ أنزلت حملـــــة نمسوية ــ المانية هزيمة قاسية بالجيش الايطالى فى موقعــة كابوريتــو ( Caporetto )•

و على أية حال انتهت الحرب في عام ١٩١٥ في سالسب الدول الوسطى ، فلم ينجح الحلفا و في الغرب وانهزم الروسيا في الشرق ، ولم تغلج ايطاليا في هجماتها ودخلست بلغاريا الحرب في سالح الدول الوسطى ، وسقطت السسسرب وفشلت حملة الدردنيل ولكن في عام ١٩١٦ ،بدأت كف وفشلت حملة الدردنيل ولكن في عام ١٩١٦ ،بدأت كف موقعتين فاصلتين في تاريخ الحرب العالمية الاولى وففسي معركة فردان Verdun استطاع الفرنسيون بعد تضعيما التي فقدوها في الهجوم الالماني وان يستعيدوا الاراف التي فقدوها في الهجوم الالماني الاول ، وبذلك استطاع الفرنسيون ان يوقفوا الغزو الالماني لاول مرة منذ بدايا الحرب، و خسر الجيش الفرنسي في هذه المعركة نحو نهيا مليون مقاتل ، وبلغت خسائر الالمان نحو ستمائة ألف رجل.

وقبل ان تنتهی معرکة فردان ،رد الفرنسيونوالبريطانيون فی اول يوليو على هجوم الالمان بخوض غمار معرکة السماوم الکبری ( La Somme ) ، ولقد بلغ من شدة التناحمصمسر

ان فقد البريطانيون في اليوم الاول من هذا الهجوم نحسسو ستين ألفا بين قتيل وجريح • وظل هذا الصراع الهائسسسل محتدما الى نوفمبر ، وظهر في ١٥ سبتمبر خلال هذه الموقعية سلاح حربي اخترعه البريطانيون : هو سلاح الدبابات الــــدي أدى استخدامه بالتدريج الى انهاء حرب الخنادق في العيدان الغربي • ولم يتقهقر الالمان سوى أميال قلائل • وبينمسسا كانت معركتا فردان والسوم دائرتين ءانقض جيش روسيييي بقيادة الجنرال بروسيلوف على قوات النمسا والمجرءواستحوذ على رقعة كبيرة من الارض على حدود المجر ، وشجع هــــــدا الانتصار الباهر رومانيا على الانضمام الى جانب الطفسساء فأعلنت الحرب في ٢٧ أغسطس عام ١٩١٦ على النمسا والمجسر، فرددت المانيا في اليوم التالي باعلان الحرب عليها، وكسان انضمام رومانيا الى جانب الحلفاء قد أتاح للالمان فرمسسة الهموم عليها واكتساح اراضيها ءاذ استطاعت القييسوات الالماشية تحت قيادة المارشالين فلكنهاين وماكنزن مسسسن اكتساح الاراضى الرومانية والاستيلاء على العاممة بوخارست في ٦ ديسمبر عام ١٩١٦ ،وبذلك استطاع الالمان أن يستولــوا على دولة غنية بثروتها الطبيعية ولاسيما البترول عسبب الحسسرب •

و مما ضاعف من متاعب الالمان المعار البحرى الشديــد الذي فرضه الانجليز على الالمان مما أدى الى قلة المســواد

الغذائية لدى الشعب الالماني ، ونظرا لتفوق بريطانيـــــا البحري تمكت من القيام بعمليات بحرية في البحر المتوسط دون أن تخسى شيشا من قوة المانيا البحرية ،فتمكنت مسسن انزال قواتها في الدردنيل ،وكذلك في سالونيك ،كما انهسا قطعت كل ملة تربط المانيا بمستعمراتها ،بحيث أمبحت تلسك المستعمرات مهددة بالسقوط في ايدي الطفاع دون ان تستطيع المانيا أن تفعل شيئا من اجل انقاذها ٠ كما ان قـــــوة البحرية الانجليزية قد قللت الى حد كيير خطر الحسسسار الالماني الذي فرض على الجزر البريطانية عن طريق الغواصات التي قامت بحرب لاهوادة فيها في اغراق السفن المتجهة السي بريطانيا مهما كانت جنسيتها ، ورغم تفوق بريطانيا البحري الا ان الاسطول الانجلسيري قد أسيب بخسائر كبيرة نتيجة لحسرب الالفام والغواصات والطوربيدات • وفي ٢١ مايو عـــام ١٩١٦ دارت معركة جوتلند ( Jutland ) بين الاسطوليسن البريطاني والالماني ولكن بريطانيا لم تحرز نسرا حاسمسسا على الحسيسدو ٠

و بعد مرور حوالى عامين على اندلاع الحرب ، لم يحقق الجانبان المتحاربان نعرا حاسما يرجح كفة احدهما على التحاربان في الواقع الى عدة عوامل هـــين ؛

ي ظهر خلاف بين رغبات الشعوب ومشيئة الحكومـــات 1, 1 فبينما أرادت الشعوب الوصول بالحرب السسسسى شهايتها عن طريق حل وسط يرضاه الطرفان بسبحجب الخسائر الكبيرة التي نزلت بتلك الشعوب السمام توافق الحكومات على هذا الحل وففلت الاستمسسوار في الحرب حتى نهايتها الفاصلة • ولقد تكبـــدت الشعوب في عام ١٩١٦ بالذات تضميات جسيمة فــــى كلا المعسكرين المتحاربين ،هذا بالاضافة الى تدهور الاحوال الاقتصادية بسبب موجه الغلام وقلة الاجسسور ففي فرنسا ثار الرّاّي العام ضد وزارة بريــــان Briand لانها لم تتخذ خطوة ايجابية لانهاء في انجلترا وحلت محلهــــا Asquith وزارة لويد جورج • بل ان مستشار المانيا واجه معوبات داخلية كثيرة ،وقامت ايضا معوبــــات في النمسا ضد الحكومة وخسوسا من القوميات غيــر الالمانية الخاضعة لحكمها ،وقتل رئيس الوزارةفي ۲۱ اکتوبر عسام ۱۹۱۲ ۰

ثانيا : نمت الحركة الاشتراكية الدولية في اوروبا فـــــى
- ذلك الوقت في مختلف الدول الاوروبية • والتقــت
آرا \* الاشتراكيين الحياديين في سويسرا بزعامــة

جريم ( Grimm ) وحاولوا منذ عام ١٩١٤ احياء مذهب " الدولية " من جديد مع الاشتراكييــــــن الايطاليين والروس البلاشفة تحت زعامة لينيــــن الذي كان لاجئا في سويسرا ، ونتيجة لذلك عقـــد أول مؤتمر اشتراكي دولي في سبتمبر عام ١٩١٥فــي زيمرفالد ( Zimmerwald ) بالقـــر من برن ،وضم اعضاء من جميع الدول المحايـــدة و الاشتراكية في الحرب على السواء، وقد ناشـــد المؤتمر في قراراته الشعوب الكادحة في أوروبــا بأن يطلبوا من حكوماتهم ابرام الملح ، وفـــي العام التالي تجدد هذا اللقاء في كنتهـــال العام التالي تجدد هذا اللقاء في كنتهـــال العام الناء النداء النـــذي تجدد مرة أخرى يعبر عن رأى كثير من الشعـــوب

و على الرغم من كل الععوبات ،حاولت الحكومات ان تدفع بالحرب حتى النعس ،فغى ٢٠ ديسمبر عام ١٩١٦ وجه الرئيسسس ولسون رئيس الولايات المتحدة الامريكية مذكرة الى المسدول المتحاربة طلب فيها ان يوضعوا وجهات نظرهم في شهسسروط العلج ولكن دول الوفاق اظهرت اسرارها على الاستمرار فهسس الحرب ،وسرحت بأن غايتها من الحرب هي تحرير الالهسسسنان واللورين و تحرير الإيطاليين والسلافيين والرومانييسسسن

والتشيكوسلوفاكيين الخاضعين للنفوذ الاجنبى ، بل ان هـده الدول قد ارتبطت فيما بينها باتفاقات سرية توضيح أهدافها من الحرب ، ففي مارس عام ١٩١٥ عقدت بريطانيـــا وفرنسا وروسيا اتفاقا سريا يمنح الروسيا الاستانة ومضيقى البوسفور والدردنيل بعد الانتمار في الحرب ،وكذلك عقب اتفاق سرى آخر في مارس صام ١٩١٦ بين نفس الدول المذكبورة وهي اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم ممتلكات الدول .....ة العثمانية فيما بينها، وفي فبراير عام ١٩١٧ ،عقد اتفساق سرى ثالث بين فرنسا وروسيا تعد فيه الاخيرة بمساعدة الاولى في استرجاع الالزاس واللورين والاستيلاء على اراض السمسار، ومن ناحية اخرى لم تكن المانيا اقل رغبة في كسب الحسرب من دول الوفاق ،ففي يشاير عام ١٩١٧ أوضحت في ردها علىسى المذكرة الامريكية قبولها استقلال بلجيكا بشروط خاصة وضعانآ معينة تتلخص في تجريد بلجيكا من قواتها الحربية ،ومنسح المانيا حق الاشراف على الخطوط الحديدية البلجيكية وتسليم حمون لييج ونامور لاحتلالها بقوات المانية • وأشار السحرد كذلك الى رغبة المانيا في توسيع رقعة أراضيها من جهـــة الشرق • و هكذا كانت الاطراف المتحاربة معمة على المضليل في الحرب حتى النسسسر ،

ولكن عام ١٩١٧ يعتبر أهم أعوام الحرب ،بسبسسبب حدثين هامين وقعا فيه وغيراً التوازن في القوى العالمينة المتصارعة وهما: دخول الولايات المتحدة الامريكيسسسة

الحرب في ٢ ابريل عام ١٩١٧ ،وقيام الثورة الروسيــة،

أمابالنسبة للتطور الاول ءوهو تدخل الولايات المتحدة في المحرب الملقد ظلت الولايات المتحدة تعتنق مبدأ الحيساد المشوب بالعطف على قضية الحلفاء ،ونعج الرئيس ولسلسن شعبه باتبام سياسة الحياد بكل دقة وقال : " يجب الانتحيز لاحد من الفريقين تفكيرا وعملا " • ولكن ولسن أعلــــــــن الحرب على المانيا في رسالته المشهورة بتاريخ ٣ ابريسل عام ١٩١٧ ، وأعلن أن غرض الولايات المتحدة من الحرب جعـــل العالم مكانا آمنا للديعقراطية بالقضاء على السمسرق الحربي الالماني ،وانشاء نظام لاقرار السلام في العالسسم، ولذلك لم تطلق الولايات المتحدة على بريطانيا وفرنسسسا وروسيا اسم الطفاء وانما كانت تذكر اسم " الاسدقــــاء" أو " الشركاء " للدلالة عليهم • وعلى العموم أعطى دخسول الولايات المتحدة الحرب قوة لها ،فهى لم تتورط فــــــى الاتفاقات السرية التي عقدت بين الطفاء من قبل ،كمسسا انها لم تشأ ان تكون طرف فيها ،وقد منحها ذلك حريــــة العمل غير المقيد ،فمن حقها ان تخرج من الحرب فـــى اى وقت تشاء بعد أن تطمئن الى القضاء على الروح العسكريسة الالمانيـــة .

وقد يبدو من الغريب ان تقدم الولايات المتحدة عليي

واضحة المعالم فيما يتعلق بالمشكلات الاوروبية \_ فقبر لنص على ابتعاد الولايات المتحدة عن المنازعات الاوروبيسة ومن شؤون اوروبا ،فسياسة الحياد هى خير وسيلة لفمران سلامة الولايات المتحدة ولكن ماهى الدوافع التى دفعرت الولايات المتحدة ولكن ماهى الدوافع التى دفعرب الولايات المتخدة الى اتخاذ قرار الدخول فى المرسرب؟ يمكننا ان نلخص هذه الدوافع فى النقاط الرئيسية التالية:

أولا : أثار اطلاق حرب الغواسات الالمانية غضب الولايسات المتحدة ، فتكرر اعتداء الغواسات الالمانية على سفنها التجاريحة عبر البحار،ورغم الانصحادارات المتشالية من جانب الولايات المتحدة ،لم تهتــم المانبيا بتلك الانذارات لانها كانت تؤمن بأن كسب الحرب يتطلب فرق حسار بحرى على الجزر البريطانية لاماتتها جوعا ٠ وفي عام ١٩١٥ نسفت الغوامسسات الالمانية عابرة المحيطات الانجليزية لوزيتانيسا Lusitania ) وكانت تقل ١١٨ راكبا امريكيا واحتجت الولايات المتحدة ،الا ان الصانيا استعرت في سياستها • وقد استاء الرأي العام الامريكسي من حرب الغواسات ومهاحمة السفن التجاريــــة، وقامت الولايات المتحدة بتسليح بواخرها التجاريسة لمقاومة حرب الغواصات الالمانية ،وكان ذلـــــك بطبيعة الحال مقدمة منطقية لدخول الولايات المتحدة

الحرب بسبب الخسائر المادية التى لحقت بهـــــا والشلل الذى أساب تجارتها عبرالمحيط. •

ثالثا: أقرضت المعارف الامريكية بريطانيا وفرنسا قروضا كبيرة لتمويل عملياتها الحربية ،وقد دفع ذليك الولايلات المتحدة الى دخول الحرب الى جانيييين همانا لاموالها وحفاظا عليييين معالية معالجهييين معالجهييا.

لقد أفاد دخول الولايات المتحدة الحرب قفية الحلفاء، ان ساعد في ترجيع كفة الخلفاء على كفة دول وسط اورويا ومن الناحية للعسكرية انقلب ميزان القوى الى صالــــــح الحلفاء وظهرت نتاشج ذلك في ربيع عام ١٩١٨ ،لان الولايات المتحدة ألقت في اوروبا بعثات الآلاف من الجنود المزودين بأحدث الاسلحة ، كما ان دخول الولايات المتحدة الحـــرب أحكم الحسار حول المانيا ،وأنقذ بريطانيا من التسليــم بعد ان خسرت عددا كبيرا من سفنها وأصبحت عاجزة عن نقــل المواد الفروررية اللازمة للحرب ، وعلاوة على ذلك شجــــع دخول الولايات المتحدة الحرب اشتراك بعض دول امريكـــا المتحدة الحرب اشتراك بعض دول امريكــا الموسطى في الجرب بجانب الحلفاء ، ومن ناحية اخرى استطاغت بريطانيا وفرنسا الحصول على ماتحتاجانه من أموال مباشرة من الحكومة الامريكية بعد ان كانت كل منهما تلجأ الــــي

أما التطور الثانى وهو القيام الثورة الروسيــــة فى مارس عام ١٩١٧ ،فسان الاحوال السائدة فى روسيــــا القيمرية كانت تنذر بالخطر منذ الهزيمة التى تلقتهــا روسيا على يد اليابان فى عام ١٩٠٥ ، فقدقامت فى تلـــك الستة ثورة تهدف الى القضاء على الحكم القيمرى الفاســد، ولم تكن الحكومة الروسية على وفاق مع الدوما ( البرلمـان

الروسى ) منذ انشائه في عام ١٩٠٦، واستمرت الازمات بيـــــن الحكومة و الدوما منذ عام ١٩٠٦ حتى عام ١٩١٤، وفي الوقــت الذي وقع فيه وزير الداخلية الروسي قرار اعلان التعبئـــة العامة في يوليو عام ١٩١٤ قال : " ان الشعب الروســــن أنضج للقيام بالثورة اكثر من قيامه بالحرب ضد المائيـــا ولكن لامفر من القضاء " ، ولقد تحقق هذا التنبؤ ،وفيمــا يلى أسباب ذلــك ،-

أولا : سوء الادارة وانتشار الرشوة واسناد الوظائـــــــف
الى اشخاص ليسوا فوق مستوى الشبهات ، وقــــــد
انعكس ذلك بشكل واضح على ادارة الجيش ،وعلـــــى
تموين المدن الكبرى نظرا لسوء : اجرارًات النقــــل،

ثانيا : ضعف القيمس نيقولا الثانى وبعده عن الحياة العامة في بلاده ،لم يشعر بما يدور في نفوس الشعب مسسن الثورة على الاوضاع الفاسدة في الدولة وعلسسي رأسها القيمس وأفراد حاشيته ،وفعوسا راسبوتيسن الذي كان يتستر خلف مسوح رجال الكنيسة لتنفيسد أغراضه الشريرة ، واستطاع راسبوتين عن طريسسي سلته بالامبراطورة التي كان له عليها تأثيسسس لايقاوم من التدخل في كل شؤون الدولة مغيرهسسا و كبيرها حتى المسائل العسكرية ، وقد أدت هسده الفضائع الى احتقار الشعب للقيمس و الى تطلعسه للطاحة بأسسرة رومانسوف ،

طهرت قوة المعارضة في روسيا داخل الدومــــــا و خارجه ،ففی داخله تکونت کتلة تقدمیة طالبت بتشكيل وزارة يرضى عنها الدوما ،وتحكم وفسسق مسالح الشعب • أما في خارج الدوما فقد تمثلست المعارضة في ثلاث كتل اشتراكية هي : الاشتراكيسة الثورية والمانشفيك (١)و البولشفيك (٢)، و كــان اكثرها تطرفا كتلة البولشفيك بزعامة لينيحصن، و كانت تؤمن بالقوة كوسيلة للوصول الى الحكسم، و تلتها كتلة المانشفيك و هي ماركسية أيفـــا، شأنها في ذلك شأن الكتلة البلشفية ،و لكنهـــا أقل منها تطرفا ٠ أما الكتلة الثالثة و هـــــى " الاشتراكية الثورية " فكانت اكثر الكتــــل الشيلاث اعتبيدالا

وقامت الثورة في ٨ مارس عام ١٩١٨ بمظاهرة قام بهسا العمال في مدينة بتروجراد لعدم توفر المواد التموينيــة٠ وتكونت منظمة تضم العمال والجنود أطلق عليها استستم " سوفيت بتروجراد " وأسفرت الاحداث عن قيام حكومة مؤقته من الاحرار البورجوازيين والاشتراكيين في ١٤ مارس ١٩١٧ ،

<sup>(</sup>١) حسرب الاقليسسة ٠

<sup>(</sup>٢) حسرب الاغلبيسة ،

ورفض الجيش تنفيذ أوامر القيمر باخماد الثورة ،ولذلك أشر التنازل عن العرش في ١٥ مارس عام ١٩١٥ لاخيه السحوق ميخائيل الذي لم يلبث ان تنازل بدوره عن العرش بعد ذلحك بيومين بعد ان أدرك ان بقا الاسرة الحاكمة الروسية أمرا مستحيلا و فتولت الحكومة المؤقتة كل الملاحيات في البحلاد برشاسة كيرنسكي حتى يتم تشكيل " الجمعية التأسيسيلية "التي ستقوم بوضع نظام الحكم الجديد و

أرادت الحكومة المؤقتة برئاسة كيرنسكى الاستمسرار في الحرب ،ولكن الانقلاب الذى قاده لينين زعيم البلشفيك، في الحرب ،ولكن الانقلاب الذى قاده لينين زعيم البلشفيك، في ٢ نوفمبر عام ١٩١٧ وفع الحكم في يد هؤلاء وتشكلت حكومة جديدة برئاسة لينين ،وتولى تروتسكى منعب وزير الخارجية، و جوزيف ستالين شؤون القوميات ولقد أثر هذا الانقسلاب البلشفي على روسيا تأثيرا خطيرا داخليا و خارجيسسا فغي الداخل استطاع هذا الانقلاب ان بغير نظام المجتمسيع الروسي تغييرا جدريا ،وان يقيم الدولة الاشتراكية عسين طريق تأميم كل الاراضي الزراعية ،وحق العمال في الاسراف على مصانعهم ثم تأميمها بعد ذلك ، و أقام لينين اشتراكيه روسيا على اساس توطيد دكتاتوربة الطبقية الكادحة فحسل الجمعية التأسيسية في يناير عام ١٩١٨ ،ودعم دستور يوليو السوفييت من له حق الانتخاب من المواطنين بالذين يشتغلون

بانفسهم ،وبذلك حرمت الطبقة البورجوازية من هذا الحسق، وفي الخارج أعلن لينين عزمه على عقد صلح مباشر مسسح المانيا ،وأبلغ هذا القرار الى حلفاء روسيا ،وفي ٣ مارس عام ١٩١٨ وقع مع المانيا معاهدة برست ليتوفسسسسك ( Brest - Litovsk ) وقد نعت على مايلسي:

- ا تنازل البلاشفة عن دويلات البلطيق ( استونياوليفونيا وكورلند ولتوانيا ) وفنلندا وبولندا ،على ان تعطى شعويها حق اختيار الحكومات التى تروق لها٠
- ۲) تنازلت روسیا للدولة العثمانیة عن باطون وقسساری
   واردهسسان ۰
- ٣) الجلاء عن اوكرانيا والاعتراف بمعاهدتها مع المانيا-

وهكذا خرجت روسيا من الحرب بعد ان خسرت مساحسسات شاسعة من اراضيها ومن الاراضي التي تسيطر عليها •

و كان لتوقيع هذه المعاهدة أثر سيى على الطفساء، ففى الوقت الذى لاحت فيه بوادر النسر بدخول الولايسسسات المتحدة الحرب بجانبهم ،أعاد خروج الروسيا من مفوفهسم التوازن الذى اختل لغير صالح المانيا، فقد خفف خسروج روسيًا من الحرب هبئا ثقيلا عن كاهل المانيا، مما يتيح لها فرصة توجيه ضرباتها القوية الى الميدان الاوروبي الغربي،

وأخذت المانيا تعد العدة للقضاء على أعدائها قبل وسول القوات الامريكية و وإذا كانت المانيا معمعة على النعسر بأى شمن مهما كانتالتضحيات ، فإن بريطانيا وفرنسا كانتا لاتقلان عنها تعميما ، فقد ساعدت الظروف هاتين الدولتيسسن على ان يتولى الحكومة فيهما رجال وصفوا بقوة الاحتمسال على النشال ففى فرنسا وهل كليمنعو الى الحكم فى ١٣ نوفمبر عام ١٩١٧ ، وأهر على ان يجمع فى يديه كل السلطة لمواهلسة الحرب وفى انجلترا لم يأبه لويد جورج بعيجات المعارضة داخل البرلمان ، وكان يؤمن بأن من حقه ان يتخذ مايشسساء من الاجراءات فى سبيل كسب الحرب وفى ايطاليا رئسسسم موقعه كابوريتو سد حمل اورلاندو رئيس الوزراء على ثابيسد العناص المنادية بالحرب ، أما الرئيس ولسن فقد عمل على انقاذ الحلفاء وتسخير جهود الولايات المتحدة لنهسسسرة الديمةراطيات فى العالسم ،

ورآت دول الوفاق والولايات المتحدة ضرورة توضيحت أهداف الحرب لتعرقل بها أهداف المانيا التي بدأت يتحقيق برنامج الضم في ملح برست ليتوفسك • وفي ١٨ يناير عسام ١٩١٨ حدد الرئيس ولسن في رسالته الي مجلس الشيوخ الامريكي اهداف الولايات المتحدة لاقرار السلام في المستقبل - وهسسي ما أطلق عليها اسم " المباذي الاربعة عشر " • وقد تفمنست هذه المبادي أسسامامة أهمها : حرية الملاحة في البحسسار،

و تخفيض السلاح على ان يحل محل ذلك اقامة عسبة الأمصص لتأمينالسلم العالمي ،وكذلك القضاء او التخفيف مصصن القيود الاقتصادية ،وكذلك القضاء علي المعاهدات السرية بين الدول ، وهناك مبادئ خاصة تتعلق بتسوية المشاكل التصى سببتها الحرب وهي : اعادة الالزاس واللورين الى فرنسسا، وتسوية قضايا دول البلقان بالطرق الودية مع مراعصاء المسالح القومية كأساس كتلك التسوية ،وكذلك الاعتراف باستقلال بلجيكا ،وتكوين الدولة البولونية المستقلة على ان يراعى في تشكيلها ايجاد منفذ لها على بحر البلطيق ، و كذلسك الاعتراف بالقوميات التي كانت تتكون منها الامبراطوريسة النمسوية المجرية ككيانات لها حق النمو ، ومعنى هسذا ان المبادئ الاربعة عشر قد تضمنت حق تقرير المعير كأسساس

و في ١٠ مارسعام ١٩١٨ قام الالمان بهجوم هائسسل كانو! قد أعدوا له العدة في غضون الاشهر الاربعة الماضية، فجمعوا خمسين فرقة من خيرة جنودهم وأربعة آلالف مدف وأطلقوا كمية هائلة من النيران امتدت على جبهة طولهسسا سبعون كيلو مترا ٠ وأمل لودندورف من ورا ٩ هذه ظلمغامسرة الكبرى ان يحرز نعرا حاسما يكره الحلفا ٩ على ظلب السلح، فقد شعر الالمان ان الوقت قد اصبح في جانب الطفاء بعسد ان أخفةت حرب الفواسات المطلقة ،وتدفق الجنود الامريكيون على فرنسا ،وتناقعت المواد الغذائية في دولتي الوسسط

ت الأسما كبيرا ينذر بأشد المخاطر • وأحرر الالمسسسان النامارات أولية ، فعطم الجيش البريطانى الخامس و أرغسم البريطانيون الى التراجع حتى أميان تقريبا ، وكانت مركدنا هاما لمواصلات الحلفاع ، وبدا كأن لودندورف يوشك ان يحدرك مدفه في فعل جيوش الحلفاع ، ولكن الفرنسيون جاموا لغسوث حليفتهم ، وصد التقدم وأنقذت أمبان •

ورأى الحلفاء لتنسيق جهودهم وعملياتهم الحربيسسة ان يوحدوا قيادتهم العلبا ، فعين في ٢٨ مارس المارشسال فوش ( Foch ) الفرنسي قائدا أعلى لجميع قوات الحلفساء البرية ،وأمكن ان يعمد في براعة كييرة هجوما ثانيا قــام به الالمان في ٢٩ ابريل بين آراس ويبسحرس ( ( Ypres ضد الخطوط البريطانية التي اضطرت الى الارتداد اثني عشر ميلاً • وهجم الالمان هجمة ثالثة في ٢٧ مايو في ساحــــة شمان دی دام فی اتجاه باریس ،وقاموا فی ۱۵ یولیو بجهسد. عظيم آخر للاستيلاء على ريمس ،وشق طريقهم الى باريس ،وا-كن تمكنت جيوش الحلفاء من صدهم • وفي ٨ أغسطس قــــــام البريطانيون بهجوم كبير مفاجىء بالقرب من أميان فانهارت خطوط الالمان ،وارتدواتدريجيا خلال شهر سبتمبر الى خصصط سيجفريد ( أطلق عليه الحلفاء خط هندنبرج ) وهو الخصيط الذي بدأ منه الالمان هجومهم الكبير في مارس ، ولقــــد "اطلق لودندورف على هجوم يوم A أغسطس" البيوم الاستستود" و منذ تلك المعركة أحسلودندورف ان أمل المانيا فـــــى الانتصار قد ضاع الى الابد • وقد صرح بذلك الى الامبراطسور الالمانى الذى آبدى رغبته فى انها الحرب والمانيـــــا مازالت تقف على أقدامها ،قبل ان تخر صريعــة •

وفى سبتمبر عام ١٩١٨ شن فوش هجومه العام فى الوقت الذى تحركت فيه الجيوش المتحالفة على طول الجبهــــات الاخرى فى اليونان وبلغاريا والشام والعراق وتهـــاوت المقاومة فى الجبهات البلغارية والعثمانية والنمسويــة والالمانية واتجهت دول الوسط الى طلب الهدنة ، ففى ٢٩ سبتمبر عام ١٩١٨ طلب فرديناند ملك بلغاريا عقد هدنــــة نعت على الشروط التاليـة :

- ۱) تسریح الجیش البلغاری فی الحال وتسلیم السلحتــــه
   و عتــاده •
- ۲) تحتل قوات الحلفاء مراكز استراتيحية معينة داخصصل
   بلغاريا فيما عدا العاصمصة .
  - ٣) طرد جميع الالمان من آراضهــا٠

و في ١٣ اكتوبر قبلت الدولة العثمانية الشروط التي فرضها عليها الحلفاء لوقف القتال بعد الشربات القاسيسة التي كالها لها الحلفاء في سورية والعراق ،وبعد احتسلال دمشق وبيروت وطب وانهارت قوى المبراطورية النمسسسا والمجر قبل خوض المعركة الفاصلة وذلك بسبب تعريحسسات

الرئيس ولمانى التى آبدى فيها عطف الولايات المعتجدة على مدارة الأمانى القومية للاقليات الخاضعة لحكمها • وبنساء على ذلك لم تحد العناصر السلافية واليوغوسلافية والتشيكيسة التى كانت معثله في الحيش النمسوى معلادة في الدفاع على كيان الامبراطورية • وامام هذا الموقف الخطير لم تحسل النمسا مفرا من ظلب الهدنة والتوقيع عليها في فيلاجويستسي ١٩١٨ في ٣ نوفمبر على ١٩١٨

واقتنعت المانيا الآن ان مواصلة القتال أمر بعيد الاحتمال و فلقد أسر الحلفاء من الجيش الالماني مايقسرب من ربع مليون جندي ،وخشي القواد الالمان وعلى رأسهسسم لودندورف ان ينقلب تقيقرهم المستمر الي غزو الطفيساء لالمانيا ذاتها ولذلك تقدمت الحكومة الالمانية فلي اول اكتوبر عام ١٩١٨ الى الرئيس ولسن تطلب اليه السعى لعقد موتمر للملح على الساس النقاط الاربع عشرة التي سبق لسلم ان أعلنها في خطابه لمعلم الشيوخ فور يناير من العام نفسد ورأت الحكومة الالمانية فيها منفذا للملاس من مأزقهسسال الحرج ،وأظهر الرئيس ولسن نرددا في التفاوض لعقلسسال الهدنة مع حكومة المانيا طالما ظل القيمر وليم الشائسي الشورة في مختلفالمدن الالمائية وقام الشعب الذي أفسساه الحوم واسقمه الشقاء وأفرعه هزيمة حيوشه وكثرة أسراه ، الحوم واسقمه الشقاء وأفرعه هزيمة حيوشه وكثرة أسراه ،

وولى عهده على ان يلوذا بالفرار الى هولندا فى و نوفمبسر عام ١٩١٨ • ونودى بالجمهورية فى اليوم نفسه فى برليسسن واختير زعيم الاشتراكيين فردريك ايبرت وكان يعمل فى بادى عياته سروجيا ،رئيسا للحكومة الجديدة .

و في الساعة الحادية عشرة من سباح ١١ نوفمبر عسام ١٩١٨ وقعت المانيا الهدنة مع ممثلي الطفاء بغابيية Compiegne Forest ) ومن أهمم كومبيين ( شروطها جلاء الجنود الالمان خلال خمسة عشر يوما عن جميسع الاراضى التى يحتلونها في بلجيكا وفرنسا ولكسمبرج و كذلك عن الألزاس ،والانسحاب الى ماوراء الضفة الشرقية لنهــــر الراين ،على أن يحتل جنود الحلفاء تلك الرقعة من الاراض الالمانية كما اشترط الحلفاء ان تسلمهم المانيا الجانسب الاكبر من أسطولها الحربي و جميع غواماتها ،والقدر الاكبسر من أسلحتها ومهماتها الحربية اوأن تطلق سراح جميسيع الاسرى من جنوف الحلفاء الذين وقعوا في قبضتها ،وان تضمع جميع خطوط سككها الحديدية الواقعة على الغفة اليسسري للراين تحت تعرف الحلفاء ،والغاء معاهدتي برسسست ليتوفسك بوخارست اللتين عقدتهما المانيا مع روسيسسسا ورومانيـــا •

## (٣) التسوية ونتائج الحسرب:

اختار الحلفاء المنتصرون باريس و ضاحيتها فرسساى

مكانا لعقد مؤتمر العلاج بهدف الوصول الى تسوية تــــراً العدوع المتداعية ،وتضمد الجروح الدامية وتوطد دعائـــم الرخاء والاستقرار في ربوع العالم ،واجتمع ممثلو الـــدول في ١٩١٨ لوفع شروط العلج وكان بينهم متحدشون رسميون لا للحلفاء والكبار وللدول التي انضمت اليهـــم فيما بعد فحسب ،بل لتلك الدول التي قطعت في المراحـــل المتأخرة علاقاتها الدبلوماسية مع دول الاعداء كذلك ،وهــي بوليفيا وأكوادور وبيرو واورجواي ، اما العين وسيـــام فقد دخلتا ضمن دول الحلفاء المحاربة نظرا لاعلانهما الحسرب في آخر لحظة ، واستبعدت دول الاعداء التي غرجت مــــن في آخر لحظة ، واستبعدت دول الاعداء التي غرجت مــــن النزاع ،ولذلك آمليت كل المعاهدات عدا معاهدة لوزان مــع تركيا في عام ١٩٢٣ ،ولم يتفاوض فيهـا،

واختار المؤتمر رئيسا له وهو كليمنهو رئيسس وزراء فرنسا ،وكان من المتعذر على المؤتمرين جميعا الوهول السى قرارات سريعة لكثرة عددهم وتفارب معالح دولهم ، ولذلسك سرعان ماانتهى الامر الى تركيز العمل فى أيدى " الثلاثسة الكبار" وهكذا كان توجيه التسوية وخطوطها الرئيسيسسة من وضع الثلاثة الكبار : ولسن رئيس الولايات المتحسدة ، وحورج كليمنهو ،ودافيد لويد جور ج رئيس وزراء بريطانيسا، وكانت اليابان وايطاليا فى البداية ضمن الدائرة الداخلية للدول الرئيسية ،ولكن سرعان ماتغيبتا عن الاجتماعــــات

أولا : خسرت المانيا جزءًا من سكانها ومساحة واسعصصة من الارض كانت من نعيب أعدائها أو لخلصق دول أوروبية جديدة وانتزعت فرنسا منها الالصحراس و اللورين ،وبلجيكا ،اوبن ومالميدى ،و أخصدت بولونيا بوسنانيا وبوميرانيا لتظل على بحصصر البلطيق ،ومنحت كذلك مدينة دانتزج على هصحذا البحر لتكون منفذا لها ،واعتبرت مدينة حصرة و أخذت الدانمرك ايضا شمال شلزفيج ، وخسصرت المانيا جزءًا من سيليزيا بناء على استفتصصاء

ثانيا : فرض على المانيا دفع تعويضات عن الخسائر التى منى بها الحلفاء ولكن معاهدة السلم لم تحصدد مقدارها بسبب اختلاف وجهات نظر الدول المتحالفة بشأنها ، ولما لم تعل الاطراف المعنية بالامصر الى حل لهذا الموضوع لم تحدد قيمة التعويضات في معاهدة فرساى و تركت هذه المسألة الى مفاوضات مقبلة ،وانعقدت مؤتمرات متعددة للومول الصصي مبلغ معين تستطيع المانيا دفعه دون ارهصاق ويتفق في نفس الوقت مع مصالح الحلفاء و فصلي الونية عام ۱۹۲۳ قرر مؤتمر عقد في لوزان ان تدفع المانيا مبلغ ألف مليون جنيه دفعة أولسي،

وال صدى محطفا وسفنا بدل سفسها التسبير أغرقت رمن الحرب ،وان تسلم لفرنسا مقاديسسر كبيرة من لفحم لتعويضها عن التخريب السبدي لحق بعضاحيم فحمهسساه

ثالثا : تولى الحلفاء احتلال منطقة الراين لمدة ١٥ سنة، ضمانا لتنفيذ المانيا مافرض عليها من شحصروط، مثل دفع التعويضات ونزع السلاح ،على ان تنسحصب قوات الحلفاء تدريجيا ،وبعورة جزئية كل خمسسة أعصوام ٠

رابعا: تحديد قوة المانيا بما لايزيد عن ١٠٠ر١٠٠ جندى يتم جمعهم عن طريق التطوع بعد الغاء التجنيسد الاجبارى ،على ألا يزود هذا الجيش بأسلحـــــة ثقيلة او بسلاح للطيحران ٠

خامسا ب نزع سلاح الضفة اليسرى لنهر الراين ،وكذلسسك منطقة احرى نمتد على الضفة اليمنى لهذا النهسر بطول ٥٠ كيلو مترا ،تأمينا لسلامة فرنسسسسا و بلجيكسسا٠

هذا بالنسبة لالماسيا ، أما بالنسبة لامراطوريــــة النمساوالمجر فقد خسرد اجزاء واسعة من أرافيها النسلخت عنها بولونيا النمسوية وضمت الى الدولة البولونيــــــة الحديدة - كما استرعت منها بولوسيما أقاليم ترابسلفاسيما

وكانت اهداف ولسن الرئيسية هي صمان نطبيق المبادي العامة التي أعلن ضرورتها لاقامة صلح عادل وانشاء عصبة الامصلم، ولبلوغ اتفاق عام بشأن العهبة افطر ولسن الى قبول انهاف المحلول في تطبيق المبادي العامة بشأن التسوية الاقليمية، وعزى نفسه بفكرة ان الاجزاء التي لم يرض عنها في التسويلة الاقليمية و السياسية كان من الممكن تحسينها في الوقست المناسب على غير عجلة ،بواسطة عمل العهبة كأداة للتوفيل و التعديل السلمي ، فكانت التسوية الفعلية نتيجة سلسلسة من المساومات والتوفيقات بين رغبات ولسن الخياليسسسة الغايات وان تكن عميقة الفكرة في كثير من الاحيان وبيسسن مطالب كليمنهو الوطنية العنيفة الواقعية ،وبين اهسسداف لويد جورج غير المستقرة والنهازة للفرص نوعساء

وقدم على ه مايو ١٩١٩ في اجتماع عام حضره ممثلـــو الدول المتحالفة مشروع تحفيري لمعاهدة السلح قبله المؤتمر في جملته بعد مناقشات كثيرة • وبي اليوم التالي قـــدم هذا المشروع للوفد لالماني • ولكن لم يسمح له بالمناقشة وانما آذن له بأن يقدم مذكرة واحدة مكتوبة يدلي فيهــا برأية في ذلك المشروع • وحينما اطلع الالمان علـــيي المهدة ارتفعت اسواتهم الي عنان السماء استنكـــارا لقسوتها البالفة واحتجوا بأنها ستقضي على كل امل لهـــم في مستقبل كريم ،وانها تنطوي على استعبادهمردحا طويـــلا

و لقد تمت تسوية مشكلات الحرب في معاهدات عدة هـــى:
معاهدة فرساى ( ٢٨ يونيو ١٩١٩) مع المانيا ،ومعاهـــدة
سان جرمان ( ١٠ سبتمبر ١٩١٩) مع النمسا ،و معاهـــدة
بوبي ( ٢٧ نوفمبر ١٩١٩) مع بلغاريا ،ومعاهدة تريانـــون
( ٤ يونيو ١٩٢٠) مع المجر ،و معاهدة سفر ( اغسطس ١٩٢٠)
مع تركيا - ووقعت معاهدة العلم الاخيرة مع تركيا فـــيي
٣٢ يوليو عام ١٩٢٣ في لوزان - وببدء تننفيذ هذه المعاهدة
في ٦ اغسطس عام ١٩٢٤ تقرر السلام من الوجهه الرسمية فـــي،
مشارق الارض ومغاربها - وينبغي علينا في هذا المجال ان
مسين أثر تلك المعاهدات وأهم مانصت عليه على النحوالتالي:

والبركوفين وكذلك فمت بوغوسلافيا أجزاء أخرى وبذلسست تناال حجم النمسا وقل عدد حكانها بحيث اصبح لايزيد عسسن سنة ملايين نسعة وفقد المجريون ثلثى أراضيهم وكسسان اختفاء الامبراطورية النمسوية من أبرز نتائج الحرب العالمية الاولى وهكذا عجلت الدعوة باستقلال القوميات الى تفكسك امبراطورية النمسا والمجر وفظهرت دولة يوغوسلافيسسا التى تكونت من العرب والبوسنة والهرسك ودالماشيا والجبل الاسود وكرواتيا وظهرت كذلك تشيكوسلوفاكيا عن طريسسق سلخ بوهيميا ومورافيا وسيليزيا النمسوية واجزاء من النمسا السفلى ولكنها لم تكن دولة متجانسة العنصر وعلاوة على دلك تنازلت النمسا لايطاليا عن تريستا واستريا والتيرول

أما بالنسبة للدولة العثمانية فقد حددت معاهـــدة سفر معيرها وجعلتها دولة آسيوية فحسب،وليس لها فـــن الشاطئ الاوروبي سوى القسطنطينية و مايحيط بها من أراضي أما شبه جزيرة الانافول فلم تعبح خالعة للاتراك ،فأعلــن الحلفاء استقلال أرمينيا دون بيان لحدودها، وكذلك وفعـــت ايطاليا يدها على منطقة في جنوب شبه جزيرة الانافول فــي افاليا، كما وفعت سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسيي و العراق وفلسطين و شرق الاردن تحت الانتداب البريطانييي وذلك بمقتضى اتفاقية سان ريمو ،ووقع معاهدة سفرالسلطيان والعثماني ،ولكن الحكومة القومية بزعامة معطفي كمـــال

أتاتورك رفضت التغريط في أي جزء من الاراضي التركيسسة، وأعاد بناء الجيش التركى وهزم اليونان ،واتحه الجيـــش التركى بعد هذا النصر تجاه القسطنطينية التي كان الجنبود الانجليز يحتلونها • ولكن معطفى كمال أصدر أوامسسسره بوقف الزحف ثم أبرمت هدئة بين الدولتين مهدت الطريــــة لعقد مؤتمر طلح عام في لوزان ، وفي يوليو عام ١٩٢٣وقعيت معاهدة الصلح في لوزان بين دول الحلفاء وتركيا ،ويمقتضاها مدت حدود تركيا الاوروبية الى مابعد ادرنة بقليل، واعترف الحلفاء بعلكية الاتراك للقسطنطينية وتراقيا الشرقيللية، وألغيت احكام معاهدة سفر المتعلقة بفرض غرامة حربي ونزع سلاح الجيش التركى • ولكن قبلت الحكومة التركيــــة تجريد المضايق من أية تحسينات ،وجعلها مفتوحة في وجسسه جميع السفن • وكانت الحركة الكمالية قد تخلت عن فكسسرة الامبراطورية الاسلامية ،و أخذت بالمبدأ الحديث الذي ينادي بحق كل شعب في تقرير معيره ،واقامة نظام الحكم السيسذي يراه صالحا ، فقبلت تركيا التنازل عن كل دعوى لها فـــي السيطرة على الاراضى التي تقطنها الشعوب العربيـــــة. ومعاهدة لوزان هذه ،هي الاتفاقية الوحيدة .. من بين جميع معاهدات الملح - التي قبلها جميع الاطراف معاهدة صحيحة ملزمة لهم ،والتي لم تعدل الا بعد ثلاث عشرة عاما ،ويعسد ان وافقت الدول المبرمة لها عن رضا واختيار علـــــــــــ تعديلهـــا، أما بلغاريا ، فلم تفقد الكثير من اراضيها حيث أه ... الى مدودها التى كانت عليه! في عام ١٩١٤ ، على اساس انهه فسرت الكثير من الاراضي في الحرب البلقانية الثانية عساء المات وكانت الخسارة الوحيدة التى نزلت بها هي تنازلها من تراقيا الغربية لليونان وقد أصبح توسع اليونان حائلا بينها وبين الوصول الى بحر ايجة ، لايجاد منفذ لها علىسمى البحسسر و

ولقد انتقدت هذه التسوية ، خصوما ذلك الجزء منهسسا المعتضمن في معاهدة فرساى ، المعقودة مع المانيا لكونهسا مجموعة موقعة من الاغراض المتغاربة ،ولكن لم يكن هسسذا سالفرورة هو أسوأ مافيها ، لاى غرض آخر كان عقد مثل هسذا المؤتمر الدولى العظيم ان لم يكن لايجاد أعلى قدر مشتسرك من الاتفاق بين الدول التي تضاربت أهدافها ومعالمها مسن نواح كثيرة الو أن سباديء ولسن العامة طبقت دائما لكان ليما نتائج مهلكة وسخيفة في كثير من الحائلات ،ولكن مكانته الشخصية العظيمة وسابرته أفلحتا في بث نظرة أوسسسع واكثر دواما في التدابير ،ولو لم تعتدل المطالب المتطرفية لخليمنصو ولويد جورج لانتجت صلحا مؤديا الى حرب أفسسى بعد فترة قميرة ،لكنها أخلحت في تذكير ولسن بحقائسسق

ومن ناحية أخرى كانت محاولات اجبار المائيا على قبول ماسمي " مادة مجرمي الحرب " هي محاولات غير واقعيـــــــة بالمرة ، فلا يمكن خلق الشعور بالمسؤولية الادبية بمجسسرد تضمين نص عنها في وثيقة كان ممثلو المانيا مرغمين علـــي توقيعها ، وأما طلب تعويضات من خسائر الحرب التسسسسي الحقتها الجيوش الالمانية ،وهو الطلب الذي ارتكز على ذلك النص ، فقد حدد بارقام من محض الخيال دون اعتبار جدى لطرق تمكين المانيا اقتصاديا من سداد هذا المال،وتمكيسن الحلفاء من استلامه لم يحدد في المعاهدة رقم للتعويضسات رغم ان فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تقدمت بمطالب ضخمــــة وتكونت لجنة للتعويضات لتحديد المبلغ المطلوب ولترتيسب وسائل الدفع ومواعيده ءوبهذه الطريقة أرجىء النظسسسسر في المساعب التي لم يمكن تجنبها ،فأسبحت في العقد الثاني منبعا متجددا للكراهية الراسخة • وأيا كان الامر فــــان صورا أخرى من التعويضات انتزعت في الحال ،فحرمت المانيا من كل ممتلكاتها الاستعمارية ومن معظم أسطولها،و من الجزء الاكبر من بحريتها التجارية ،ومن ممتلكات المواطنيــــن الالمان في الخارج ، فشقب الملاحون الالمان معظم سفيين الاسطول الراسية في سكابا فلو لاغراقها • وحرم التجنيـــد الاجباري في الماشيا ،وحدد حِيشها بماشة الفجندي ،و حسرم عليها تملك مدفعية ثقيلة ،أو طيارات ،أو غوامات ، ولــم يكن بوسعها لعدة سنوات بعد الحرب ان تبنى مثل هـــــده الاسلحة بأى كيفية ،ولما جاء الرغت الذى استطاعت فيه ذلك، كانت هناك طرق كثيرة لتفادل رقابة لمان نزع السلمان وقرارة الموقت ذاته ،لما كان قد فرض عليه الله يكون جيشهسله المغير مكونا بالتطوع ،وان يكرز جيشا معترفا ،ظلت طائفسة الناباط ذات قوة معونة وأبيح لها ان تفع المخطط لتحقيلسن النمو السريع للقوة الالمانية المحاربة بأسرع مايمكسسن فكانت هذه المجموعة الكاملة من الابراءات التأديبيلسلة والتعويضية سيئة الوضع و غير ممكنة التنفيذ • فقللماني القودي دون اتخاذ ضمانسات محكمة ضد قدرته على التعبير العملي عن السخط •

ومن بين الانتقادات الاخرى ان التسوية التى اتخصفت المبادى الاربعة عشر أساسا لحلول عادلة ،والتى اعترفصت بحق تقرير المعير لكل الشعوب ،والتى نجحت فى تغليصوص عدد كبير منها من نير الحكم الاجنبى ،مثل البولونييسن الذين تحرروا من سيطرة روسيا وبروسيا والنمسا ،والتشيكيين واليوفوسلافيين من النمسا ،والالزاسيين واللورينييسسن والدانمركيين من المانيا ،وقد وضعت شعوبا أخرى كأقليات قومية جديدة ، أى أنها قد تخلصت من مشكلة قديمة بخلصق مشكلة جديدة من نفس النوع ، ومثال ذلك تشيكوسلوفاكيسا

الحال في بولندا التي اشتملت على مليونين من الالمسسان و ثلاثة ملايين من الروتينيين و كما ضمت ايطاليا عشاهسر من السلوفيين و وخلحظ في يوغوسلافيا كذلك أقليات مجريسة وأقليات بلغارية و وهكذا نجد ان تسوية عام ١٩١٩ كانسست بعيدة عن الكمال ولكننا نرى انه كان للفرورات السياسية أهمية في بعض الاحيان تفوق حقوق القوميات والالمسسح، مثلا اللالمان الذين يعيشون في السوفييت والالمسسان الموجودين في النمسا بالانضمام الى المانيا لامبحت بعسد الحرب أقوى منها قبلهسساه

و لكن اذا كانت هناك فرورات دعت الى تجاهل حقسسوق بعفالقوميات فى أوروبا تدعيما للسلام والامن فى أرووبسا فما هى الفرورات التى حتمت على هذه الدول تجاهل القومية العربية تجاهلا يكاد يكون تاما و فلم يكن تجاهلها بطبيعة الحال راجع الى دوافع تتعلق بالسلام والامن أو أى شهلس أخر سوى تحقيق المطامع الاستعمارية على حساب العسلسرب الذين كانوا بالامس القريب حلفاء بريطانيا لقد حملت كهل الدول المنتصرة الكبرى ومن يدور فى فلكها من السهدول، المعفرى على ماأسمته حقوقا ،فيما عدا العرب ،فقد مزقسوا المعفرى على ماأسمته حقوقا ،فيما عدا العرب ،فقد مزقسوا عليه نظام الانتداب ويقفى بأن الاقطار التي سلات مستن عليه نظام الانتداب ويقفى بأن الاقطار التي سلات مستن المانيا وتركيا ،و التي لاتستطيع شعوبها حكم منسها ، جسب

و الحقيقة ان دول الحلفاء اتخدت من هذا النظام الحديد ستارا لتخفى وراءه مطامعها الاستعمارية القديعة ،وقسمت الانتدابات الى ثلاثة انواع رتبت تبعا لمرحلة رقى السكان درحة حضارتهم فى البلاد التى أخضعت للانتداب ،فوضعت فللقسم الاول البلاد العربية التي كانت تكون جزءا مسللا الدولة العثمانية و وحددت وظيفة الدولة المنتدبة لادارة كل منطقة من هذه المناطق " بأن تقدم له المشورة والمساعد الادارية ١٠٠٠ الى ان يحين الوقت الذي يمكن فيه ذلسلك القطر ادارة شؤونه بنفسه ،بحيث ينبغى ان يكون لرغبات الشعب لاعتبار الاول فى اختيار الدولة المنتدبة ، وللمعام البلاد العربية ،واندلعت ثورات عديدة فى فلسطيليا وفرنسا أمينتين فى تنفيذهما لهذا النظام وفى سوريةوفى العراق أبانت عن كراهية العرب العمية للهذا النظام الاستعمارى الجديد ،وللدولتين المنتدبتين،

و لكن أفضل ما اشتملت عليه تسويات مابعد الحسسرب هو ميثاق عسبة الامم الذى بذل الرئيس ولسن جهدا كبيسرا لاخراجه الى حيز الوجود و لقد بذل ولسن كل نشاطه لانشاء سلم جديد ،وقرر الذهاب الى مؤتمر السلام بنفسه كعديسسق للانسانية كبير الامل فى اقناع اوروبا بعلح عادل قائسسم على استاس عسبة من الشعوب الديمقراطية المحبة للسسسلام، وفى الواقع كانت فكرة عسبة الامم ممتلكة زمام الرئيسسس الامريكى ،وكلف مساءده هاوس بوضح ميثاق أو عهد لهسساء

ولقد تجلت في الميثاق الذي وضعه هاوس العثل العلي الاخلاقية وتوضع مقدمة العشروع الذي وضعه هاوس "ان الحضارة الحالية قد فشلت لعدم وجود نظام تخفع له الشعبوب جميعا ولان الرأى الدام في العالم قد وافق على كثير من المسائل غير الاخلاقية ولذا فغاية الشعوب التي توافي على هذا الميثاق تكوين عمية أمم في العالم مرملاها السلام والطمأنينة والتقدم والحكومة المنظمة ،وعلى ممثلي الدول من رجال السياسة ،ألإيقوموا بعمل سياسي يخالف المسلمة والشرف ،وألا يؤيدوا من أعمال الماضي ماخلا من الاخسساق

ولقد أصر لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا على ألاتفع دستور عسبة الامم الا لجنة عالمية ،وبذا استبعد مشـــروع العسبة من مؤتمر السلام الذي يضم الدول الكبرى ،و أصــر لويد جورج و كليمنسو على ضرورة اشراك الدول العغـــري في وضع ذلك المشروع ،هذا في الوقت الذي رفضا فيه بقـــوة اشراك الدول المغرى في مؤتمر السلام • واضطر ولسن فـــي الساك الدول المغرى في مؤتمر السلام • واضطر ولسن فـــي النهاية الى ان يوافق على ان تتكون اللجنة التي تضـــع المشروع من معثلين اثنين لكل من الدول الكبرى ،ومعثــل واحد لكل من خمس دول مغرى زيدوا فيما بعد الى تســــع، وطلب ولسن ان ينضم هو ومساعده هاوس الى هذه اللجنــــة

رئيسى حكومتى بريطانيا وفرنسا لم يشتركا فيها اشتراكبا فعليا • وأوضحت المناقشات التى دارت بين أعضاء اللجنسة على اختلاف الدول فى فهمها للعصبة ،ومايجب ان تكسيون وظائفها ،وكيف يكون تشكيلها ،ومدى صلتها بضمان السلم الذى سينشئه مؤتمر فرساى •

و نظرا لحرص ولسن الشديد على الحمول على موافق الدول الاعضاء في مؤتمر السلام على ضم ميثاق العصب الدول الاعضاء في مؤتمر السلام على ضم ميثاق العصب الى معاهدة فرساى ،بينما كانت تلك الدول تمر على فعسل الاثنين عن بعضهما ،اكثر من استرضاء المنتمرين الى درجة تنافت مغ بعض المبادىء والنقط التى نادى بها من قبسل ولذا لم يرض اوروبا ولاامريكا بل أصبح مكروها في كثيسر من دول اوروبا ولكن بالرغم من ذلك نجح ولسن في انشاء عصبة الامم ،وفي اقناع دول اوروبا الكبرى بالاعتسراف بعبدا منرو ،وكان هذا المبدا قبل ذلك الوقت مجرد تعبير عن سياسة أعلنتها الولايات المتحدة من جانبها وحدها وكان ولسن يرى ان العصبة ماهي الانظرية منرو مكبسرة فالعصبة ستؤدى الى العالم كله خدمات كبيرة مثلما تسؤدي فرساى لميشاق عصبة الامسم ،

 فالولايات المتحدة صاحبة فكرة انشاء العصبة لم تشتــــرك فى عضويتها ، وفيما يلى بعض الاسباب التى منعت الولايــات المتحدة من الاشتراك فى العصبـة وهـى :

- ان العصبة كانت تمثل مجموعة الدول المنتصرة ومسن يدور في فلكها ،كما أنها كانت اوروبية المسفسة،
   ولم تكن تمثل دول العالم تمثيلا حقيقيسا +
- اعترض الشيوخ الامريكيون الذين ينتسبون الى أحسسا ايرلندى اوالمانى على نص المادة العاشرة مسسسن الميثاق و كانت تتضمن سلامة آراضى أعضاء العمبسسة ورفضوا الابقاء على مادة تضمن تغوق بريطانيسان فالامبراطورية البريطانية لها خمسة أموات ،وللولايات المتحدة موت واحد ،وماكان هذأ يرضى شيوخ الولايسات المتحدة ،لانه مهما قيل عن استقلال كندا و جنسسوب افريقيا واستراليا ونيوزبلندا فهى جميعا أعضاء في الامبراطورية البريطانية لاحدال في ذلك ، وعلاوة على ذلك كان الامريكيون يميلون الى اتباع سياسة العزلة من جديد والاهتمام بشؤونهم الخاصسة ،
  - ۲) لم تمثل العصبة سوى أربع وأربعين دولة معظمهـــــا
    اوروبية وظلت روسيا بعيدة عنها رغم أنها لم تكـــن
    من الدول الاعداء كذلك أبعدت المانيا وتركيــــا
    و حلفائهما بحجة أنهم لم يبلغوا بعد مرتبة النضوج
    السياسي من الناحبة الدوليــــة •

و هكذا نفذت المعاهدة والعصبة دون اشتراك الولايسات المتحدة ، ولقد اتمل اسم عسبة الامم باسم الركيس ولحسسن، فجاء امتناع الولايات المتحدة عن الانضمام اليها ضربـــة كبيرة لنفوذ العسبة ومستقبلها • والمسؤول عن قتل العصبة ولسن نفسه الى حد ما ،لانه لم يتعرف التعرف المناســـب لانجاح المشروع ،ولعدم اعتداله ولعدم مرونته في قبــول بعض التعديلات التي أشير بها عليه ، و جانب من المسئوولية يقع على مجلس الشيوخ الذي طالب بادخال تعديلات كبيسسرة آفقدت مشروع العصبة قيمته ، وربما كان من أسباب فشـــل ولسن انه لم يبين للشعب الامريكي حقيقة الدوافع التسسى جعلت الولايات المتحدة تدخل الحرب ،وهي ان للولايات المتحدة مسالح حيوية في منع المانيا من قهر اوروبا والسيطـــرة على الاطلنطى و الاتحاد مع اليابان في المحيط الهادي،ولكن ولسن جعل لاسباب دخول الولايات المتحدة صفة شرعية أخلاقية، وقال أن أمريكا دخلت الحرب لجعل العالم مكانا آمنــــا للديمقراطية • وهكذا اصبحت العصبة لاتضم كل الدول الكبرى، فلم تنعم بنفوذ سياسي كبير ،وفقدت مظهر العالمية أهــم مظهر لها • واذا كانت الولايات المتحدة لم توافق علــــى العمسة ،فانها لم تقبل ايضا معاهدة فرساى ،واضطرت السسى عقد معاهدة منفردة مع المانيا في ٢٥ اغسطس عام١٩٢١٠

وقد تضمن ميثاق عسبة الامم بعض الاهداف التالية بر

- الامتناع عن اللجو الى استخدام القوة لتسوية المشاكل
   القائمة بين الدول
  - ٢) عدم عقد اتفاقات سريــة٠
  - ٣) تأمين حرية النقل والتجارة بين الدول.
  - ٤) تعمل الدول الكبرى المنتدبة (طبقا لنظام الانتداب)
     على رقى مجتمعات الدول المتخاصة
  - ه) الدعوة الى رفع مستوى العامل ورفع الاستبداد عنــــه و اعطائه حدا أدنى من الاجور يجعله قادرا فلــــــى الحياة الكريمـــة .

كما نص الميثاق على ان تتألف العصبة من السحدول المستقلة استقلالا تاما ،والتى تستطيع ان تقدم ضمانسات وافية على نواياها السلمية وقدرتها على الوفسساء بالتزاماتها ، وكذلك قرر الايسمح للروسيا والمكسيك بدخول العصبة الا بعد اقامتهما نظم حكم مستقرة ، وقرر الميثاق تشكيل العصبة من هيئتين رئيسيتين الى جانب السكرتاريسة هما : الجمعية العمومية ومجلس العصبة (1)، وأقام الميثاق أيضا المحكمة الدائمة للعدل الدولى "،ويطلق عليها عادة "محكمة العدل الدولية "للنظر والفصل في أي نزاع ذي صبغة

<sup>(</sup>١) انظر الملحق الخاص ببعض نصوص ميشاق عصبة الامسم،

دولية يروم طرفاه عرضه عليها ،ولتقديم آراء استشاريـــة في الشؤون التي يحيلها اليها مجلس العصبة او الجمعيـــة العمومية ، وكانت هذه المحكمة الدولية تتألف من خمســـة ششر قاضيا تختارهم عصبة الامم من بين قائمة مرشحيــــن تقدم الدول الاعضاء اسماءهم ، وأنشأت معاهدة فرساى أيضـا منظمة دوليه للعمل ألحقت بالعصبة واستهدفت هذه المنظمـــة العمل على تحسين احوال العمال في جميع أنحاء العالــــم والظفر لهم بشروط عادلـــة ،

وعقدت عصبة الامم اجتماعها الاول بجنيف في نوفمبر١٩٢٠، وحضر هذا الاجتماع معثلو اثنين وأريعين دولة، ولكن اطرد عدد الدول الاعضاء ازديادا حتى بلغ ستين دولة عام ١٩٣٤، وسمح لالمانيا وحليفاتها السابقات بالانفهام الى العهبسة، وأعطيت المانيا عند انفهامها عام ١٩٢٦ كرسيا دائها فلي مجلس العهبة ، وهو الكرسي الذي ظل شاغرا لعدم انفهلسام الولايات المتحدة للعهبة ، وفي عام ١٩٢٧ زيد عدد الكراسي غير الدائمة من أربعة الى ستة نتيجة لفغط الدول الاعفساء المغرى ،ثم زيد هذا الحعدد الى تسعة كراسي دائمة فلي عام ١٩٢٧، ولقد تمكنت العهبة في بدء حياتها من حسل عام ١٩٢١ روحظ ان نفوذ العهبة كان مئيلا في الخلافات التسيين بعض الدول العفساء الكين لوحظ ان نفوذ العهبة كان مئيلا في الخلافات التسيين بعض الدول المغسري ، شمين بعض الدول العفساء الحسبة لم يكن ناجما عن نقص تنظيمها ،أو خلل في صرحها،

وانما رجع الى حد كبير الى عدم ولا الدول الكبرى لتعهداتها ورغبتها فى اتخاذ عسبة الامم وسيلة لتجقيق مراميهــــا السياسيـة ٠

و بعد ان استعرضنا جوانب التسوية وماوجه اليهسسسا من نقد ،ننتقل الى مناقشة النتائج والتغيرات الهامة التي نتسجت عن الحرب العالمية الاولى • ومما لاشك فيه ان الحسرب قد غيرت الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسة في اوروبا بصفة خاصة وفى العالم بعفة عامة ، فبالنسبة للتغييسسرات الاجتماعية ،كانت آهم نتيجة للحرب على المجتمع هي قـــــوة العاطفة والانفعالات الوطنية التي لم تكن مبادي متريسسر المعير القومي المطبقة في التسوية سوى صدى لها • تكاتفت التعبئات والخسائر الضخمة والانفعالات الشديدة ،والضغط المتواصل للمجهود الحربى الثقيل الحمل ،ومشاطرة أحسزان البهسزيمة و أفراح النعس على حصر أذهان البشر في مسائل العزة القومية والحمية الوطنية • كان العدو في كل بلـــد يوصف بالوحشية والاستهتار واستحقاق الكراهية التامــــة، وثبت منذ البداية ان الحركة القومية كانت عاملا أقــــوى بكثير من الحركة الاشتراكية ،ولقد آزرت الاحزاب الاشتراكيسة حكوماتها البرلمانية في كل بلد في عام ١٩١٤ وموتت مؤيدة التعبشة و اعتمادات الحرب، أما حركات الاضطراب والتخريسب طلبا للسلم فلم تشل الحرب الافي روسيا مؤخرا • فانحسرت مقاومة مجهود الحرب في أفراد قلائل من الاشتراكييي ـــــــــن أو أنعار السلام ،ولكن أصبحت الاشتراكية اشتراكية وطنيسة اساسا وبقى دائما طوال السنوات التالية بأشكال أخسسرى عدة تحالف أقوى حركتين في العالم الحديث ، فان انتعسسار الجماعة المتطرفة في روسيا عام ١٩١٧ وسع الانفعال فسسي مفوف الاشتراكيين وأدامه ،ولم يكن الاشتراكيون البرلمانيسون اكثر قدرة على قبول أساليب البلشفية منهم على قبسسول دماوى الماركسية عن حرب الطبقات ،والحفاظ عليها ، ومسسن هنا افترقت الشيوعية والاشتراكية ،ولو ان توضيح هسسدا الخلاف وزيادته استغر قا أحداث العقد التالى ،

واقترن تعزيز الوطنية واللون الوطنى من الاشتراكيسة بما يمكن تسميته " تأميم رأس المال " • فقد اسبح مسسن واجب كل حكومة ان تمارس قدرا عظيما من التوجيه والرقابة ملى مجموع الحياة الاقتصادية في بلدها • فأصبح من الواجب مراقبة التحارة الخارجية والاستثمار الاجنبي ،وتخطيسط الانتاج الزراعي و الصناعي أو توجيههما لسد مطالب التعبئة والامداد الحربي • وكان لابد من شغط انتاج السلع المدنيسة والكمالية ،ومن توفير الخامات ،وتوجيه القوى العاملسة في كل أمة من الرجال ( من النساء كذلك بدرجة متزايسدة) وأصبح الراسماليون الدين أشروا من أزمات قلة المسسواد و الذين كسبوا الكثير من الحرب مكروهين كراهية مسسرة لكونهم " مستغلين " ،و عملت الزيادة المستمرة في العبساء الضرائب على تقريب مستويات الدخول وعلى وفع سلطة ضخمسة

جديدة في أيدى الحكومات • لتحقيق هذه الاغراض جميعـــ ولتوزيع المواد الغذائية بالبطاقات ومراقبة الاسعار أقامت كل حكومة أجهزة جلبت عليها مزيدا من المشاكل الاداريسية والسلطات المكتبية وادارة الاعمال ، ونظرا لان الولايــات المتحدة دخلت الحرب في وقت متاخر ،ولان اقتصادها المتوسع قلل من ضرورة الاخذ بهذه الاجراءات ،كانت هذه العمليـــة أقس مدى مما كانت عليه في البلاد الاوروبية،ولو أنهـــا سارت هناك بدرجة ما • وآحدثت الحرب ثورة في ملتهــــا بأوروبا • كذلك كان لمواطنين ولشركات بريطانية وفرنسيسة كما كان لغيرهم من الاوروبيين استثمارات ضخمة في الولايا المتحدة بلغت في عام ١٩١٤ حوالي ٨٠٠ مليون جنيــــــه استرليني • وقد استولت حكوماتهم على هذه الاستثمارات أثناء الحرب وباعتها في امريكا لتشتري مهمات ،معوضة أصحابهسا بالجنيهات او بالقرنكات ، وفضلا عن هذا أمدرت الحكومسات الاوروبية قروض حرب كبيرة الى امريكا • لهذا خرجت الولايات المتحدة من الحرب أعظم دولة دائنة في العالم ءو كانست البلاد الاوروبية مدينة لها بحوالى آلف مليون حنيـــــه استرليني ،وظل سداد قروض الحرب هذه مشكلة شائك ....ة ني العقد التاليييي .

كذلك كانت التغيرات الاجتماعية التي سببتها الحسرب عظيمة ، فقد اختل التوازن العادي سين الجنسين من حهددة

وبين مجموعات الاعمار من السكان من جهة أخرى بسبب تفكسك الحياة العائلية أثناء التعبئة ،وقتل ملايين.من الشبنان، وهبوط نسبة المواليد هبوطا حادا ثم ارتفاعها ارتفاعسسا شديدا مماثلا بعد انتهاع الحرب ، ودخلت النساع العامـــلاته حبا للوطن في المعانع والخدمات الحربية سوق العمل علسسي شطاق لم يعرف من قبل ٠ فلما وجدت الكثيرات بذلك أساسسا اتتساديا لمزيد من الاستقلال ظللن فيه ،و جعل الدور السذى قمن به في مجهود الحرب خسوسا في بريطانيا ،مطالبتهــــن بحق الانتخاب أمرا لايقاوم بعد الحرب. ومن ثورات العسمسر الحديث الاخفض موشا والاقل ملاحظة تغيير وضع النساء فسسسى المحتمع في العالم • فقد تحررن من وضع فيه الخفــــوع القانوني والاجتماعي للرجال على الأسوأ وفيه التبعيسسة الاقتلمادية والسياسية ،وكسبن في بلد بعد الآخر مركسلسزا فيه قدر أعظم من المساواة مع الرجال ، وامتدت هذه الثورة حتى الى آسيا ،كما أثرت أخيرا في الحريقيا • لعبت الحسرب دورا هاما في كل هذه العمليات في بريطانيا وغــــرب اوروبا ،وحدثت هزات اجتماعية اخرى نتيجة لتضخم الاسعسار بعد الحرب ولثقل عسبه الضرائب اذ عانى من هبوط مستسبوى المعيشة كل الذين اعتمدت معيشتهم على دخول ثابته محسسن الاستشمارات اوالمدخرات و كل الذين لم تتيس زيادة اجورهم النقدية ، فتركت الحرب بأثقالها وشسقاتها وجنونهــــا وانهاكها اشعوبا ثاشرة عديمة الاتزان تعارع قواقبها

ومن ناحية آخرى كان للدمار الشامل الذي تعرضت لسسه دول اوروبا خلال الحرب ( ١٩١٤ - ١٩١٨ ) آثره الواضح فسيى اضمحلال اوروبا اقتصاديا ، فتدمير معظم المصانع الاوروبيسة قد أفقدت اوروبا قدرتها على الانتاج ،كذلك أفقدها تجنيسد الايدى العاملة في الحرب خيرة شبابها من العمال المهسسرة الذين يقدرون بنحو ثمانية ملايين ونعف ،بالاضافة الى ذلسك فان قيام اوروبا من كبوشها كان يتطلب وقتا غير قعير كسسى تستعيد كامل نشاطها وانتاجها ، كما ان تحول المعانع مــن الانتاج الحربى الى الانتاج المدنى كانيستلزم بعض الوقسست زد على ذلك ان مشروعات التنمية الاقتصادية واعادة بنـــاء اقتصاديات تلك البلاد كان يتطلب أموالا وفيرة ،ولم تكـــن بحكم استدانتها في الحرب بقادرة على انفاق المزيد مسسن الاموال • هذا بالاضافة الى ان انخفاض قيمة العملة و نقسص الاحتياطي من الذهب قد أعجز تلك الدول عن شراء حاحياتها من المواد اللازمة لعناعتها من الخارج ، وهكذا اضطربـــت الحياة الاقتصادية في معظم دول اوروبا ،ولكن بنسب متفاوته بقدر ما أسهمت تلك الدول في الحرب ،وبقدر ماقدمت مسسسن تضحيات ، وكانت اكثر الدول استفادة من الحرب الولايـــات المتحسدة واليابسان •

وكان من أهمنتائج الحرب تغير العلاقة الاقتعاديــــة بين أوروبا والقارات الاخرى تغييرا ثوريا ، ففي عالــــم

ماقبل الحرب كان كل بد اوروبي متقدم بستورد اكثر ممسسا يعدر ،موديا الغرق من فوائد استشماراته الخارجية ومسسن اجور النقل والخدمات الاخرى • أما الآن فكان على البــــلاد الاوروبية ان تجتهد في تعدير بضائع اكثر مما تستـــورد لتسديد ديون الحرب ولتستعيد في فترة ارتفاع الاسعسسسار أسواق تجارتها الخارجية ،فتأثرت مستويات حياتها تبعــا لذلك ، وفي عالم ماقبل الحرب ،كان الانتاج السناعي قسسد تركز في اوروبا و كان قوام وارداتها من القارات الافسيري هوالخامات والاغذية • و كانت البلاد غير الاوروبية تعتمد أساسا على صادرات اوروبا في الحسول على السلع التامسية السنع ،كما كانت تعتمد على المستعمرات الاوروبية فــــى الحصول على راس المال وعلى المهاجرين الاوروبيين فسسسى الزود بالخبرة الغنية • و لم يحل عام ١٩١٤ الا وكانست هذه التبعية العضوية المتداخلة ،المتضعنة تمييز البلد الاوروبية ازاء بقية البلاد قد ضاعت حزئيا بسبب عوام لل عير منظورة الكن التوسع السناعي السريع للولايات المتحدة واليابان ولبعض دول امريكا الجنوبية لمواحهة مطالب فتوة الحرب الشرهة ذهب الى الابد بمركز اوروبا المناعسسسي المتميز ، والآن انضمت بلاد ماورا البحار الى سلسمسف المعدرين الدوليين أو أصبحت قادرة على سد نسبة عاليسسة من حاجاتها المحلية • وأقيمت فلاقات تجارية جديدة لـــم بقم فيها وزن للبلاد الاوروبية ،اذ ازدادت التجارةالمباشرة بين الولايات المتحدة من ناحية وامريكا الجنوبية والشرق الاقصى من شاحية آخرى ،وبين اليابان من جانب وامريك الجنوبية والهند من جانب آخر ، ومع هذا ظلت أحد المراكر الجنوبية والهند من جانب آخر ، ومع هذا ظلت أحد المراكر العناعية العظمى في العالم ، ولكنها لم تعد برارة الانتاج المناعي و أتيح لها الى درجة ما خلال العقدين التالييسن ان تعيد بناء مركزها العالمي ،ولكنها لم تستطع مطلق معاودة بلوغ مستويات ١٩١٤ العالمية المتميزة ، وكما تصول ميز انالميزان الاقتصادية قبل ١٩١٤ من دولة اوروبية الى دولة اوروبية اخرى تحول هذا الميزان الآن بين القارات ،وعانت كل الدول الاوروبية هبوطا نسبيا في آهميتها العالمية .

أما بالنسبة للتغييرات السياسية ،فقد تهاوت الأســرول الحاكمة القديمة في انكسار وانهيار،بينما ممدت الـــدول الغربية الديموقراطية في ظفر • ففي روسيا والمانينــا والعجر وتركيا تغيرت النظم السياسية نتيجة للنحــتــرب تغييرات جوهرية ،فقامت في روسيا حرب اهلية عنيفة بيــن الحكومة البلشفية والثائرين ضدها من أنسار تروتسكـــي واستمرت الحرب فترة غير قعيرة تغيرت خلالها النظـــم واستمرت الحرب فترة غير قعيرة تغيرت خلالها النظـــم وفي المانيا قامت ثورة الاشتراكيين في برلين في ٧ نوفمبـر وفي المانيا قامت ثورة الاشتراكيين و نححت في تشكيــــل عام ١٩١٨ منادية بالنظام الجمهوري و نححت في تشكيــــل حكومة اشتراكية على رأسها ابرت ( Ebert ) الـــذي وجه بمعارضة شديدة من قبل العناصر البلشفية التـــــي

Spartakos ويعسسك اطلق علييها اسم سيارتكوس مقاومة عنيفة شمكنت الحكومة من اخمادها ، ولكنها لسسم تكن الشورة الاولى او الاخيرة ،فقامت ثورات متعددة فسسسى اجزاء مختلفة من المانيا ، وكان اخطرها محاولة الحكومية البانارية الاشتراكية التي تشكلت بعفة مؤقته في اعسسلان الاستقلال من المانيا ،ولكن بفضل جيش الاحرار الذي جندته حكومة ابرت تمكنت من السيطرة على الموقف والقضاء علسسي كل تلك الحركات ، و في المجر قامت ثورة في ١١ نوفمبـــر عام ١٩١٨ أجبرت الامبراطور شارل ملك المجر على التنسازل عن العرش و تم المناداة بالجمهورية ،وتكونت حكومــــة ( Karolyi السدى مؤقته برشاسة ميشيل كارولبي( حاول القيام باسلاحات اجتماعية معتمدا في ذلك على تأييد الاشتراكيين • ولكن البوس والبطالة ونقص التفوين فسلسى المدن الكبري بسبب توقف السكك الحديدية وفقدان الفحسم، آدى الى نمو حركة شيوعية برئاسة صحفى اسرائيلى يدعــــى بيلاكون ( Bela Kun ) وتمكين بيلاكون بمساعدة. الشيوعيين من اسقاط حكومة كارولبي فــــى مارس عام ١٩١٩ واعلان قيام دكتاتورية الطبقة الكادحـــة، ولن تستطع حكومة بيلاكون الشيوعية الاستمرار وسقطت بسبب عدم اعتراف الطفاء بها وقبض على زمام الامور في المجسر العرش الارشيــدوق جوزيــف ٠

وهذه الحروب الاهلية التي سادت قسما كبيرا من اوروبا كان يناقضها الاستقرار السياسي في الدول الديموقراطيــة : بريطانيا وفرنسا ،فلقد خرحتا من الحرب وهما محتفظتين بنظمها الدستورية دون ان تتعرضا للهزات العنيفة التي واجهت السدول الاخرى كما سبق الاشارة الى ذلك ، حقيقة ان حكومتي بريطانيا وفرنسا قد اضطرتا الى الحمول على سلطات استثنائية شبــــه دكتاتورية خلال الحرب لمواجهة المشاكل الخاصة بتعبئة الجيوش واعداد التموين العسكرى والمواد الغذائية ولكن كل هــــده التطورات التى حدثت اشناع الحرب لم تستمر عندما توطد السلام، فعادت النظم السياسية والادارية في عام ١٩١٩ الى ما كانست عليه في عام ١٩١٤ • وهكذا خرج النظام الديمقراطي سليما بعد الحرب، ولكنه لم يكن آمنا في حقيقة الامر، فالمناخ السياسي في الدول الديمقراطية أعيد كما كان في عام ١٩١٤ • ففي خسلال الحرب اضطرت الحكومات في العالم الى تدريب شعبها على تطبيعة ما يسمى " تدويل الفكر "،بمعنى آخر انها منعت كل تعبيــــر عن الرأى قد يودى الى خفض المعنويات القومية والاسرار عليي الكفاح ، وعلى هذا فلم تحترم خلال الحرب حرية الفكر التي هي اساس النظام الحر والنظام الديموقراطي ،وبالتالي أدت الحسرب الى انحطاط الفكر الحره

وفى العمال الفكرى المذهبي ، أسفرت الحرب عن تيامالنظام الشيوعي الى حانب النظام الرأسمالي ،وظهر التباين واضحصصا

وهكذا يتضع ان الحرب العالمية الاولى قد أهدثت تغييرات جوهرية في ميادين متعددة داخل اوروبا وخارجها ،وما كـسان من الممكن حدوثها بتلك السرعة لولا قيامها • وبالاضافة الـي ذلك كانت اهم ظاهرة لعالم ما بعد الحرب هي الاضطراب السياسي الذي أعقب التطبيق العملي لمعاهدات الصلح •

# ماحــــــق

# بعض نصوص عهدد عضبة الأمسم

#### الديباجسية

مراعاة لتنمية التعاون بين الامم وضمان سلامها أمنها وما يفرضه ذلك من قبول بعض التزامات تقفى بعدم الالتجاء الى الحرب ووجوب الارتباط علانية بعلاقات دولية اساسها العدل والشرف ،والسهر على تطبيق أحكام القانون الدولى المعتسرف بها من الحكومات كقواعد للتعامل بين الدول واجبة الاحترام، وحرصا على سيادة العدالة واحترام كافة الالتزامات الناجمة عن المعاهدات التى تبرمها الشعوب المنظمة في علاقاتهالمتالمة .

قبلت الاطراف السامية المتعاقدة هذا الميثاق الــــذى يوسس عصبـة الأمم .

# المادة الاولــــــى

- (٢) كل دولة مستعمرة كانت او من الممتلكات ، تحكم نفسها ولم يدرج اسمها في ملحق الميثاق ، بين حقيها ان تصبح عفوا في الدهبة متى وافق ثلثا أعضاء الجمعية علما انغمامها بشرط تقديم الغمانات الكفيلة بالافصاح عمن نواياها الحميدة نحو مراعاة التزاماتها الدوليمة وقبولها نظام العصبة الخاص بقواتها وأسلحتها العسكرية والبحرية والجوية ٠
  - (٣) يحق لكل عضو في العصبة الانسحاب منها على ان يعلسن رغبته هذا قبل انسحابه بسنتين وبشرط ان يكون قسسد وفي حتى هذا التاريخ بجميع التزاماته الدولية بما فيها الالتزامات الناشئة عن هذا الميثاق ٠

## المادة الثانيــــة

تمارس عصبة الأمم ـ بأوضاعها المبينة في هذا الميثاق ـ اعمالها عن طريق جمعية ومجلس يعاونهما أمانةدائمة •

#### المادة الثالثـــة

- (١) تتكون الجمعية من ممثلي أعضاء عصبة الأمم •
- (Y) وهى تنعقد فى فشرات محددة وفى أى وقت آخر حسبها سا تستدعى الظروف ويكون انعقادها فى مقر العصبة أو فسى مكان آخر يحدد للاجتماع فيه ٠

- (٣) تختص الجمعية بالنظر في كل مسألة تدخل ضمن اختصساص العصبة أو يكون من شأنها التأثير على السلامالعالمي،
- (٤) لا يحق لأى عغو فى العصبة أن يمثل فى الجمعية بأكثـر
   من ثلاثة مندوبين ولا أن يمنح أكثر من صوت واحد ٠

#### المادة الرابعسة

- (۱) يشكل المجلس من ممثلى الدول العظمى المتحالفــــة وانصارها من ممثلى أربع دول اخرى من أعضاء العصبــة وللجمعية ان تختار هؤلاء الاعضاء الاربعة بكل حريـــة كما لها مواعيد هذا الاختيار حسب رغبتها و ولحيـــن اتمام التعيين الاول بواسطة الجمعية يعين ممثلـــو بلجيكا والبرازيل واسبانيا واليونان أعضاء فــــى المجلس و
- (۲) للمجلس ان يختار أعضاء آخرين من العصبة ليمثلوا أمامه تمثيلا مستديما بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية كما يحق له ايضا بموافقة نفس الاغلبية ان يزيد من عدداعضاء العصبة الذين تختارهم الجمعية ليمثلوا في المجلى مكرر تحدد الجمعية بأغلبية ثلثى الاصوات القواعه الواجب اتباعها في انتخاب الاعضاء غير الدائميين فسي المجلس وعلى وجه خاص تلك التي تحدد عدة تمشيلهم وشروط اعادة انتخابهم •

- (٣) ينعقد المجلس كلما استفعت الظروف ذلك على ان ينعقد مرة على الأقل كل سنة بمقر العصبة أو في أي مكان آخر يقع عليه الاختيار،
- (٤) يختص المجلس بالنظر في كل مسألة تدخل ضمن اختصاص العصبة أو من شأنها التأثير على السلام العالمي •
- (ه) يدعى كل عضو فى العصبة يكون غير ممثل فى المجلس السى بعث مندوب لميثله داخل المجلس كلما أثيرت فيه مسألـة تهم هذا العضو بنوع خاص •
- (٦) كل عفو من أعضاء العصبة الممثلين في المجلس يمنح صوتا واحدا ولا يمثله سوى مندوب واحده

#### المادة الخامسسسة

- (۱) تصدر قرارات الجمعية او المجلس باجتماع اصوات الاعضاء الممثلين في الاجتماع ما لم ينص صراحة على خلاف ذلـــك في ميثاث العصبة ، او في نصوص المعاهدة الحالية ،
- (٢) جميع مسائل الاجراءات الواجب اتباعها أثناء اجتماعات الجمعية او المجلس بما فى ذلك تعيين لجان للتحقيد فى موضوعات معينة تقررها الجمعية او المجلس بأغلبية الاعفياء الممثلين فى الاجتماع٠

(٣) تعقد الجمعية وكذلك المجلس جلستهما الاولى بناء على دعوة رشيس الولايات المتحدة الامريكية •

#### المادة السادسة

- (۱) السكرتارية الدائمة مقرها مبنى العصبة وهي مكونة من السكرتير العام ومن السكرتاريين المساعدين ومن عدد كاف من الموظفين ٠
- (٢) السكرتير العام الاول مبين اسمه في ملحق هذا الميثاق اما فيما بعد فانه يعين بواسطة المجلس بعد موافقسة اغلبية الجمعية ٠
- (٣) السكرتاريون المساعدون وموظفو السكرتارية يعينهـــم
   السكرتير العام بعد موافقة المجلس •
- (٤) يشغل السكرتير العام للعصبة بحكم وظيفته منصبى سكرتير عام الجمعية وسكرتير عام المجلس •
- (a) يتحمل أعضاء العصبة جميع نفقاتها وبالنسبة التى تقررها الجمعية ٠

#### المادة السابعة

- (١) تكون مدينة جنيف مقرا للعصبــة ٠
- (٢) للمجلس ان يقرر في أي وقت يشاء اتخاذ مكان آخر ليكون مقرا للعصبـة •

- (٣) جميع وظائف العصبة والادارات التابعة لها بما فـــى ذلك وظائف السكرتارية مباحة للرجال والنساء علـــى حد سواء .
- (٤) ممثلو أعضاء العصبة وموظفوها يتمتعون أثناء قيامهم بمهام منصبهم بالامتكيازات والحصانات الدبلوماسية٠
- (٥) المبانى والاراضى التى تشغلها العصبة ،سواء بواسطـة موظفيها أو لعقد اجتماعات أعضائها لايجوز انتهاـاك حرمتهــــا٠

#### المادة الرابعة عشسرة

يكلف المجلس بوضع مشروع لمحكمة عدل دولية دائمسسة ويعرض هذا المشروع على الاعضاء ، وتختص هذه المحكمة بفحص جميع المنازعات التي يعرضها عليها أطراف النزاع وتكون ذات طابع دولي ،كما أنها تختص أيضا بابداء آراء استشارية فسي كل نزاع أو موضوع يعرض عليها بواسطة المجلس أو الجمعية ،

#### المادة الشالثةوالعشرون

اتباعا ووفقا لنصوص الاتفاقات الدولية القائمة حاليا أو التى ستبرم فيما بعد اتفقت الدول أعضاء العصبة على أن :

العمل لتقرير وضمان بقاء شروط انسانية عادلة لصالح العمال من رجال ونساء وأطفال فوق أراضيها وفي سائسر البلاد الاخرى التى ترتبط معها بعلاقات تجارية وصناعية، كما للها انشاء وتدعيم المنظمات الدولية الكفيلة بتحقيق هذا الفرض •

- ب ـ تتعبهد بضمان معاملة عادلة للاهلين الاصليين فـــــى الاقاليم الخافعة لادارة دولة العصبة •
- جـ تكلف العصبة بفرض رقابة عامة على تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتجارة الرقيق من نساء وأطفال وعلى الاتجار بالافيون وباقى المواد السامة •
- د ـ تعهد للعصبة بفرض رقابة عامة على الاتجار بالاسلحة
  والذخائر على البلاد التى يحتم الصالح العام مراقبة
  هذه التجارة فيها •
- هـ تتخذ ما يلزم من اجراءات لتأمين وضمان بقاء حرية المواصلات والترانزيت ومساواة جميع أعضاء العصبـة فيما يتعلق بشؤون التجارة مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالاقاليم التي دمرت خلال الحرب بين عامـــي
- و ... تبذل جهدها فى المحيط الدولى لاتخاذ الاحتياطات التى تؤدى الى الوقاية من الامراض والعلاج منها •

#### المادة الرابعةوالعشرون

(۱) جميع المكاتبات الدولية السابق تأسيسها يموجسبب معاهدات جماعية توضع تحت ادارة العصبة بشرط مؤفقة الدول المشتركة فيها على ذلك كما توضع ايضا تحت ادارة العصبة جميع المكاتب الدولية الاخرى وسائسر اللجان التى تنشأ فيما بعد والتى تستهدف تسويــــة المسائل المتعلقة بالصالح الدولى ·

- (۲) تلترم سكرتارية العصبة ـ في جميع المسائل المتعلقـة بالصالح الدولي والتي نظمت بواسطة اتفاقات عامـــة ولكنها غير خافعة لاشراف مكاتب أو لجان دوليـــة بجمـع ونشر كافة البيانات المطلوبة ، والقيام بأية مساعدة آخري فرورية كانت أو مرغوبا فيها متــــي طلبتها الدول المشتركة في الاتفاقات وبعد موافقـــة المجلس٠
- (٣) للمجلس ان يقرر ادراج نفقات أى مكتب أو لجنسسة
   وفعت تحت ادارة العصبة ضمن مصروفات السكرتارية •

#### المادة الخامسة والعشرون

يتعهد أعضاء العصبة بتشجيع انشاء تنظيمات وطنيسة مرخص بها للمليب الاحمر وتعضيد التطوع فيها والتعاون فيمسا بينها لما تهدف اليه من تحسين الصحة والوقاية من الامراض وتخفيف الآلام فىالعالم •

## المادة السادسة والعشرون

(۱) التعديلات التى تدخل على هذا الميثاق يعمل بها بمجرد التصديق عليها من جميع أعضاء العصبة الممثلين فــــى المجلس ومن أغلبية الاعضاء الممثلين في الجمعية •

(٢) لكل عفو فى العصبة مطلق الحق فى عدم قبـــول التعديلات التى تدخل على الميثاق ، وفى هذه الحالة تنتهى عفويته من العصبة •





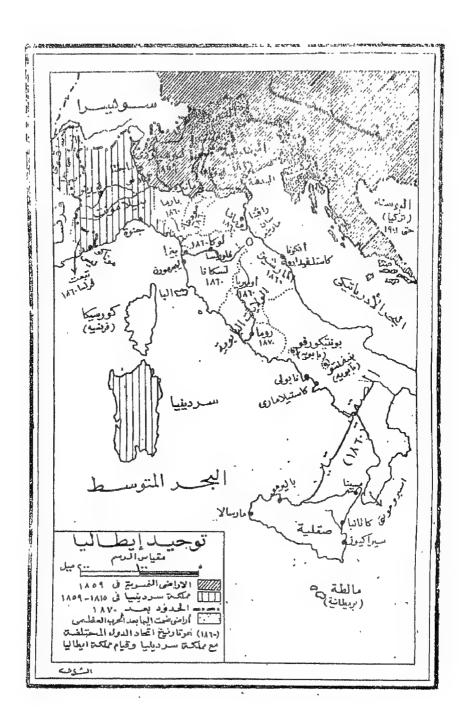







## المحتسسوي

### المفحسسة

الفعل الاول: فكرة الشنظيم الدولى قبلالقرنالتاسع عشر ه ي ٢٨ - ٦٠ الفعل الثانى: الاتحاد الاوروبي في القرن التاسع عشر

- معاهدة باريس الاولى ( ١٨١٤ )
- مؤتمر فینا ( ۱۸۱۶ ۱۸۱۵ )
- معاهدة باريس الثانية (١٨١٥)
  - ـ التحالف الرباعي (١٨١٥)
    - ـ الحلف المقدس ( ١٨١٥ )

17 - YA

الغمل الثالث إنظام المؤتمرات

- مؤتمر اكس لاش-ابل
- ۔ مؤتمر تروبـــــاو
- مؤتمر ليبـــاخ
  - ۔ مۇتمر فيرونا

PA - 771

الفصل الرابع : فرنسا من ١٨١٥ الى ١٨٥٢

- ـ فرنسا وحكم البربون الجديد
- لويس فيليب وملكية الاورليان
- فرنسا من الجمهورية الثانية العقيام الامبراطوري----ة

المفح\_\_\_ة

الفصل الخامس: المِساّلة الشرقية وحرب القسرم. ١٣٣ – ١٦٦ الفصل الخامس: ( ١٨٥٣ – ١٨٥٣ )

الفصل السادس: الوحدة الايطاليـــة

الفسل السابع: الوحدة الالمانيـــة ٢٢٥ – ٢٧٨

- مشكلة شلرفيج وهولشتين والحرب البروسية
   النمسويسة
  - الحرب البروسية الفرنسية

الغمل الثامن : التحالفات الدولية في أوروبا ٢٨١ - ٣٤٣ - ٢٨١ )

# أولا: بسمارك ونظام التحالفات

- (١)الموقف الدولى في أوروبنا بعد حرب السبعين
- (٢) المسألة الشرقية (١٨٧٦ ١٨٧٨) وسياسة الاستصلاح و التعويض •
  - (٣) التحالفات الاوروبيةومعاهدات الضمان
  - \* التحالف الثنائي بين المانيا والنمسا
    - \* اتحاد القياسرة الشلاشة ،
      - \* التحالف الثلاثــى -
      - \* تجدید التصالف الشلاشی ،
  - \* معاهدة الضمان الالماني ـ الروسي

#### العفحيية

## شانيا التحالفات الدولية بعدسقوط بسمارك (١٨٩٠-١٩١٤)

- \* التحالف الثنائي بين فرنسا وروسيا
- \* التعالف الانجليزي \_ اليابانـــــى
- \* الاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا
- \* الاتفاق الانحليزي \_الروســـــــــــ

الفصل التاسع : الحرب العالمية الاولى ٣٤٥ - ٣٤٥

- (١) أسباب الحرب العالمية الاولى
  - (٢) مراحل الحرب
  - (٣) التسوية ونتائج الحرب/

الملاحـــة والخرائط: ٢١٨ - ٢٣١

المحتــوى : ١٤٣٤ ـ ٢٣٤